overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

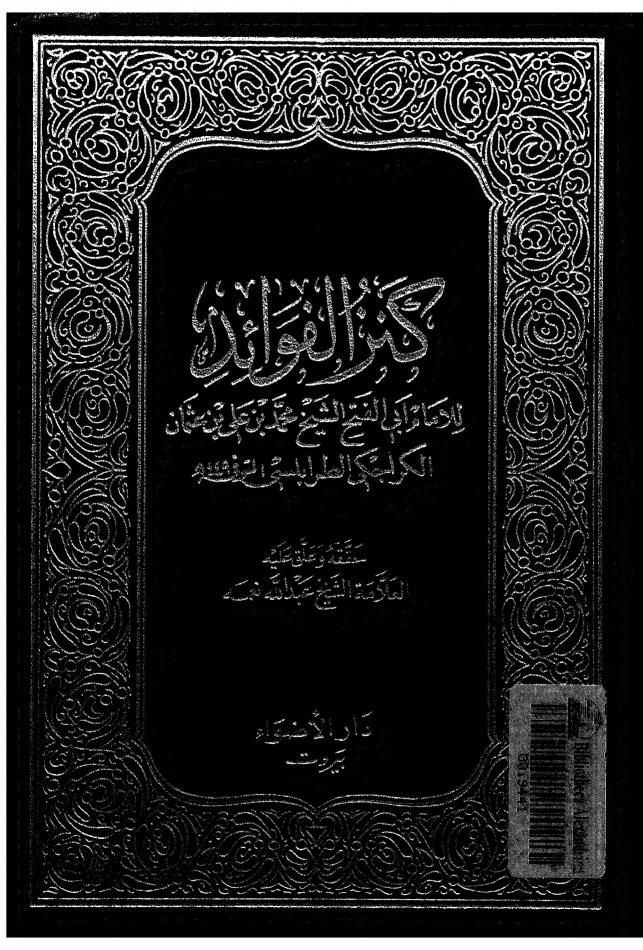











الكراجة كالطرابلسة التوفيعة

حَقَّقَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ الْعَلَّمَةِ الشَّيْخِ عَبَدًا للهَ نعيه

الجحزوالأقول

وارا لأضواء بيريت • بينيان جت منيع الحقوف تحفوظت

م ١٤٠٥ - ١٩٨٥ مر

وارالأضواء

ب يروت « الغنه يوه ، سنت اصطعب الله الحاك ، بناية الهميكة ص مبت ، ١٥٧٤٠ . رقيا «العنبيره - حسنكو

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلواته وتحياته على أكرم رسله ، سيدنا محمد وآله المصطفين الأبرار ، وصحبه الأخيار .

وبعد فأنا أمام كتاب «كنز الفوائد » الذي يعتبر - بحق - من الآثار القيمة الحية ، التي تركها لنا سلفنا العلماء الخالدون ، قد ضم بين دفتيه مجموعة كبيرة من أبحاث علمية ، متعددة الألوان ، مختلفة المواضيع ، قد تبوأ مكانة كريمة لدى العلماء والباحثين ، وأولوه إهتامهم وعنايتهم ، فكان من المصادر التي اعتمدوها واخذو عنها .

وهذا الكتاب من آثار العلامة الفقيه المتكلم الشيخ أبي الفتح محمد بن على الكراجكي الطرابلسي، من ألمع العلماء الإسلاميين في القرن الخامس الهجري، وأكثرهم إحاطة بمعارف عصره، وأوفرهم إنتاجاً ونشاطاً في سبيل العقيدة الإسلامية، ونعرف ذلك من ثبت مؤلفاته كما يأتي إن شاء الله.

وقد طبع هذا الكتاب في إيران منذ أكثر من ثمانين سنة على المطابع الحجرية ونفدت نسخة وأصبحت نادرة الوجود، رغم رداءة طباعته وكثرة أغلاطه. لذلك أصبح مجهولاً لا يعرفه إلا قليل.

وقد عنيت منذ مدة طويلة بنسخه عن النسخة المطبوعة، وبترتيبه والتعليق عليه، رغبة في نشره بين القراء، وتعمياً للفائدة، وإبرازاً لآثار علمائنا الأبرار وجهودهم في مجالات العلم والثقافة الإسلامية.

وكان من حق هذا الكتاب أن يصدر بحلته الجديدة، منذ زمن، إلا أن الظروف القاسية التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك.

وأخيراً قيّض الله سبحانه الصديق البر الحاج جعفر الدجيلي صاحب دار الأضواء، فتولى طبعه وإخراجه، فله شكري ودعائي له بالتوفيق. والله سبحانه يتولى الصالحين العاملين.

٤ ربيع الاول سنة ١٤٠٥ هـ ٢٧ / ١١ / ١٩٨٤م عبد الله نعمة

### بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد

#### مقدمة

عاش أبو الفتح محمد بن على بن عثان الكراجكي مؤلف هذا الكتاب «كنز الفوائد » الشطر الكبير من حياته ما بين النصف الأخير من القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس للهجرة.

وكانت هذه الفترة التي عاشها الكراجكي بالذات حافلة إلى حد كبير بضروب من الإنقسامات السياسية الهائلة، وبقيام دول صغيرة، منيت بها المملكة الإسلامية (الأم)، وانفصلت عنها.

فقد استقل بنو بويه بفارس والري وأصبهان والجبل.

وأصبحت كرمان في يد محمد بن الياس، والموصل وديار بكر وربيعة ومضر في أيدي الحمدانيين، والمغرب وأفريقيا في أيدي الفاطميين، والأندلس في أيدي الأمويين، وخراسان في يد السامانيين، والأهواز وواسط والبصرة في أيدي البريديين، واليامة والبحرين في يد أبي طاهر القرمطي، وجرجان وطبرستان في أيدي الديلم.

ولم يبق في يد العباسيين سوى بغداد وأعالها ، محتفظين بسيادة معنوية على هذه الدويلات المنفصلة عنها ، التي كانت تقدم للخليفة العباسي في بغداد الدعاء والخطب في المساجد أيام الجمع والأعياد وفي المناسبات الدينية ، وتشتري منه الألقاب(١).

<sup>(</sup>١) أنظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع لآدم متز، ج١ ص١ وما بعدها.

كها حفلت هذه الفترة أيضاً بضروب عديدة من المذاهب والنحل، وبانقسام كبير في الآراء والنزعات، في مجادلات ومناظرات عنيفة وحادة، بصراحة وحرية، حفظتها لنا تلك المؤلفات التي وضعت في هذه الفترة، والتي تبرز لنا تلك الألوان المذهبية بوضوح وعنف، حول القدم والحدوث، وحول الخالق وصفاته، وحول أفعال الإنسان في الجبر والإختيار، وحول الخلافة والإمامة وما إليها من العصمة والنص والإختيار، وحول ما يراه المعتزلة من نظرية الأحوال، ونظرية الأشاعرة حول نظرية الكسب، وحول ما يراه الإساعيلية والقرامطة من الباطن والظاهر، وحول جميع هذه المواضيع الكلامية وغيرها، التي كانت محور المناظرات العلمية والفكرية آنذاك.

فقد برز في هذه الفترة من شيوخ الأشاعرة أمثال أبي بكر محمد بن الطيب البصري المعروف بالقاضي الباقلاني المتوفي سنة (٤٠٣هـ).

ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني شيخ المعتزلة في عصره المتوفي سنة (٤١٥هـ).

وأبو الحسن البصري محمد بن علي بن الطيب المتوفي سنة (٤٣٠هـ).

ومن الشيعة الإمامية الشيخ محمد بن محمد بن النعمان التلعكبري المعروف بالشيخ المفيد المتوفي سنة (٤١٣هـ) وهو عالم الشيعة في عصره.

والشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي المتوفي سنة ٤٣٦. وتلميذها أبو الفتح الكراجكي المتوفي سنة (٤٤٩هـ).

وفي هذه الفترة بالذات تنفس الشيعة الإمامية الصعداء حين أخذ ينحسر عنهم الكثير من الحرمان والكبت والملاحقة ، التي عاشوها طيلة أكثر العهود الماضية ، وتنسموا شيئاً من حريتهم ، واستطاعوا الإعلان عن آرائهم واتجاهاتهم ، مما لم يحظوا به في عصور سابقة . ذلك حين عطف بنو بويه على الشيعة ، وسيطروا على الخليفة في بغداد ، الذي كان مصدر ذلك الكبت والحرمان ، وتحكموا بمقدرات الدولة وبمصيرها ، وأصبح الخليفة العباسي دمية بين أيديهم يحركونها كيفها شاؤوا

وفي هذه الفترة بالذات أيضاً، استطاع الشيخ المفيد وتلميذه الشريف المرتضى وتلامذها، أن ينشطوا للقيام بواجبهم الديني والعلمي دون خوف أو تقية، وأن يتغلغلوا في دفع الفكرة الشيعية إلى المناطق التي كانت موصدة أمامهم من قبل، كإيران وأكثر جهات العراق وسوريا، وأن يبرزوا التشيع في حقيقته النقية الصافية الممدودة بالمنطق والأدلة العلمية، وقد أخذوا على عاتقهم مهمة الدعوة الإسلامية، وصد هجات الملاحدة من القرامطة والغلاة وغيرها.

وكان أبو الفتح الكراجكي من أبرز من تحملوا المسؤولية في هذا السبيل. وكان الدور الذي قام بأعيائه مها وخطيراً. فقد قدر له أن يعيش في هذا الثغر الشامي وفي الساحل اللبناني، ليقوم بترسيخ العقيدة الإسلامية، والحد من النزعة الإساعيلية، يوم كانت فلسطين ولبنان واقعة تحت نفوذ الدولة الفاطمية، وحين كانت الفكرة الإساعيلية الفاطمية تعيش في أكثر بقاعها.

وقد إختار الكراجكي مدينة طرابلس اللبنانية قاعدة لإنطلاقه وعمله، حين كان أمراء بني عار الشيعة يتولون حكمها، ويسيطرون عليها!

ومن هذه القاعدة – طرابلس – انطلق الشيخ الكراجكي يناظر ويجادل ويعلم، بكل ما يملك من طاقة علمية وفكرية، وصمد في وجه الموجة الإسماعيلية العارمة، واستطاع أن يجد من نشاطها ، حتى المحسرت عن أكثر هذه المنطقة، وحلت مكانها الفكرة الشيعية الأمامية، وأصبحت مذهب الأكثرية لسكان المناطق الساحلية في ذلك العهد..

وشمل في نشاطه مقاومة سائر المخالفين، كالمعتزلة والأشاعرة، وأهل الديانات الأخرى، كاليهود والنصارى والبراهمة وسواهم، كما يبدو ذلك من كتبه والفصول التي أدرجها في كتابه (كنز الفوائد).

كل ذلك بفضل جهوده المتواصلة، وبما كان يملكه من شدة المعارضة وروح الجدل، ووفور: العلم، وعمق الملاحظة، وتنوع الثقافة، وقوة الحجة، وبما كان يتمتع به من وعي وإدراك، ومن حيوية وحركة وصبر وعمل دائب.



### مؤلف الكتاب

هو أبو الفتح محمد بن علي بن عثان المعروف بالكراجكي، نسبةً إما إلى (كراجك) وهي قرية تقع على باب مدينة (واسط) العراقية التي بناها الحجاج الثقفي والي الأمويين سنة ٨٤/٨هـ(١)، وكان بينها وبين كل من البصرة والكوفة والأهواز وبغداد مقدار واحد، وهو خمسون فرسخاً.(٢)

وهذا ما قاله كثير من مترجميه.

وإما نسبةً إلى عمل الكراجك وهي الخيم كما في لسان الميزان. (٣)

وقد وصفه غير واحد بالخيمي نسبةً إلى (الخيم) قرية أو محلة في مصر ، كان أبو الفتح قد نزلها.

والأرجح أن نسبته بالكراجكي إنما هي إلى عمل الخيم، التي هي الكراجك كما قاله في لسان الميزان، إما لأنه هو كان يعملها أو أن الذي يعملها أحد آبائه فنسب إليها. بدليل ما قاله العاد الحنبلي: «وفيها توفي أبو الفتح الكراجكي أي الخيمي ، الذي يفسر الكراجكي بالخيمي.

كما ينسب الكراجكي إلى طرابلس الشام، فيوصف بالطرابلسي، لإقامته فيها مدة طويلة أيام حكامها بني عهار، وقد عده المجلسي في كتاب البحار في فقهاء طرابلس، كما يفهم من عبارته التالية:

« ومن أجلاء علمائنا وفقهائنا ورؤسائهم فقهاء حلب ، وهم جمع كثير ، ومنهم

<sup>(</sup>١) و(٢) أنظر: التنبيه والإشراف للمسعودي ص٣١١٠.

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٣٠٠

فقهاء طرابلس، ومنهم الشيخ الأجل السعيد أبو الفتح الكراجكي نزيل الرملة البيضاء ». (١)

ويعزز هذه النسبة وإقامته الطويلة في طرابلس، أنه ألف أثناء إقامته فيها عدة مؤلفات، ومنها:

- ١- عدة المصير في حجج يوم الغدير ، ألفه في طرابلس للشيخ أبي الكتائب
   ابن عار .
  - ٢ التلقين لأولاد المؤمنين.
  - ٣- التهذيب متصل بالتلقن.
- 2- نهج البيان في مناسك النسوان، أمره بعمله الشيخ الجليل أبو الكتائب أحمد بن عمار بطرابلس.
- ٥ معونة الفارض على استخراج سهام الفرائض، ألفه بطرابلس لبعض الإخوان.
- ٦- ردع الحاصل وتنبيه الغافل، وهو نقض كتاب أبي المحاسن المعري الذي
   رد به على الشريف المرتضى في المسح على الرجلين، ألفه في طرابلس.
  - ٧- مختصر طبقات الوراث، عمل للمبتدئين بطرابلس.

كها ينسب إلى (صور) المدينة الساحلية اللبنانية، فقد وصفه الطهراني في الطبقات بالصوري، إذ أقام فيها، وفيها توفي ودفن، وقد وضع فيها بعض مؤلفاته، منها: الأصول إلى مذهب آل الرسول سنة ١٨٨ه.

\* \* \*

وقد اتفقت كلمة مؤرخيه على أنه توفي سنة (٤٤٩هـ) $^{(7)}$  في الثاني من ربيع الآخر $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) البحارج ۱۰۵ ص ۷۶۰

<sup>(</sup>٢) أنظر: شذرات الذهب للعاد الحنبلي ج٣ ص٣٨٣، ولسان الميزان للعسقلاني ج ٥ ص٣٠٠ ومرآة الزمان لليافعي م٣ ص٧٠ والقمي في الكنى والألقاب ج٣ ص٩٤ ومعجم رجال الحديث م١٦ ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: لسان الميزان جه ص٣٠٠.

أما تاريخ ولادته فقد أهملته كـتب التراجم، لكن وجـدنا الكراجكي في كـتابه (كنز الفوائد) يروي عن أبي الحسن علي بن أحمد اللغوي المعروف بركاز (بميا فارقين) في سنة ٣٩٩هـ.

وهذا يعني أن الكراجكي كان إذ ذاك في سن تمكنه من تلقي الرواية والأُجذ عن الرواة، وهذا عادة لا يكون إلا في سن الخامسة والعشرين من عمره، على أدنى الإفتراضات، وعلى هذا فتكون ولادته سنة ٣٧٤هـ. أي أنه عاش خساً وسبعين سنة تقريباً.

والكراجكي من أئمة عصره في الفقه والكلام والفلسفة والطب والفلك والرياضيات وغيرها، وقد وصفه أصحاب التراجم بما يدل على مكانته العلمية وشخصيته البارزة في أكثر معارف عصره. قال العاد الحنبلي في شذرات الذهب ٣٣ ص٢٨٣ في حوادث سنة ٤٩٩هـ.

«وفيها توفي أبو الفتح الكراجكي أي الخِيمي رأس الشيعة وصاحب التصانيف محمد بن علي ، مات بصور في ربيع الآخر ، وكان نحوياً لغوياً ، منجاً ، طبيباً ، متكلاً متقناً ، من كبار أصحاب الشريف المرتضى ، وهو مؤلف كتاب «تلقين أولاد المؤمنين ».

وقريب منه ما قال اليافعي في مرآة الزمان (ج٣ ص٧٠).

وقال العسقلاني في لسان الميزان ج٥ ص٣٠٠ «محمد بن علي الكراجكي، بفتح الكاف وتخفيف الراء وكسر الجيم ثم الكاف، نسبة إلى عمل الخيم وهي الكراجك، بالغ ابن طي (١) في الثناء عليه في (ذكر الإمامية)، وذكر أن له

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن حيد بن ظافر بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن الحسن بن صالح بن علي بن سعيد بن أبي الخير الطائي أبو الفضل البخاري الحلبي المعروف بابن أبي طي (٥٨٥ – ٦٥٠ هـ) أنظر: طبقات الشيعة القرن السابع ص ٢٠٥٠ وله ترجمة في لسان الميزان ج٦ ص٣٦٠ – ٢٦٤ وقال: أنه ولد بحلب سنة ٥٧٥ وله تصانيف عدة منها (معادن الذهب في تاريخ حلب) و(شرح نهج البلاغة) في ست مجلدات و(فضائل الأئمة) و(خلاصة الخلاص في آداب الخواص) في عشر مجلدات و(الحادي في رجال الإمامية) و(سلك النظام في أخبار الشام)، أخذ الفقه عن ابن شهراشوب وكان بارعاً في الفقه على مذهب الإمامية ، وله مشاركة في الأصول والقراءات .

تصانيف في ذلك ، وذكر أنه أخذ عن أبي الصلاح ،(١) واجتمع بالعين زربى ، ومات في ثاني ربيع الآخر سنة ٤٤٩ ».

وقال الحر العاملي في الأمل:

عالم فاضل متكلم فقيه محدث ثقة جليل القدر. ثم ذكر بعض مؤلفاته.

وقد أطراه عدد من مترجميه، فوصفوه بالشيخ المحدث الفقيه المتكلم المتبحر الرفيع الشأن من أكابر تلامذة المرتضى والشيخ (أي المفيد)، والديلمي، والواسطي، وسلار وأبي الحسن ابن شاذان القمي، وهو من أجلة العلماء والفقهاء والمتكلمين، وأسند إليه جميع الإجازات (٢). ويعبّر عنه الشهيد الأول العاملي كثيراً، في كتبه بالعلامة، مع تعبيره عن العلامة الحلي بالفاضل (٢).

وقد وصفه ابن شهراشوب في كتاب معالم العلماء ص٧٨٨ بالقاضي ، وتابعه على ذلك السيد الكبير مهدي الطبطباني في رجاله فقال: أبو الفتح القاضي شيخ فقيه متكلم من تلامذة الشيخ المفيد .

وربما جاءت كنيته بأبي القاسم، وإنه من ديار مصر ويحتمل أنه من ديار الشام. ويؤيد هذا الإحمال الأخير ما ذكره صاحب لسان الميزان من أن الكراجكي نسبة إلى عمل الكراجك وهي الخيم، وعلى هذا فهو ليس مصرياً كما احتمله بعضهم من أنه نسبة إلى الخيم قرية في مصر، كما أنه ليس لدينا ما

<sup>(</sup>١) هو تقي الدين بن النجم الحلبي من تلاميذ الشريف المرتضى، له عدة مؤلفات، منها. (تقريب المعارف) و(البداية)، و(البرهان على ثبوت الإيمان) و(الكافي في الفقه). وصفه الشهيد الثاني، بالشيخ الفقيه السعيد خليفة المرتضى في البلاد الحلبية.

أنظر: (الكنى والألقاب ج١ ص٩٧). وفي لسان الميزان ج٢ ص٧١: تقي بن عمر بن عبيد الله ابن محمد الحلبي أبو الصلاح، مشهوربكنيته من علماء الإمامية ولد سنة ٣٧٤ ومات بحلب سنة ٧٤٤، أخذ عن أبي جعفر الطوي وغيره، ورحل إلى العراق فحمل عن الشريف المرتضى.

 <sup>(</sup>۲) يراجع في ذلك بحار الأنوار ج١٠٢ ص٢٦٣ هامش للمعلق، والكنى والألقاب ج٣ ص١٠٥.
 وأنظر: معجم رجال الحديث ج١٦ ص٣٧٦ ومقدمة الطبعة القديمة لكنز الفوائد.

 <sup>(</sup>٣) أنظر الكنى والألقاب ج ٣ ص ٩٤.

يدل على أنه عراقي نسبة إلى كراجك وهي قرية على باب واسط كها تقدم، بل المحتمل قريباً أنه من بلاد الشام.

وقد وصف المؤلف كما سبق بالقاضي، ولا نعرف البلد الذي كان فيه قاضياً، ولا الجهة التي أسندت إليه هذا المنصب، وإن كان المظنون أن أمراء بني عمار حكام طرابلس هم الذين أسندوا إليه القضاء وفي مدينة طرابلس الشام بالذات.

وكان المؤلف الكراجكي جيّاشاً بكل فن، يطلب المعرفة أينا كانت، وفي حركة دائبة بدون ملل، يفيد ويستفيد، فقد كان صاحب رسالة إسلامية وعلمية، يعيشها ويدعو إليها، ويتجول في سبيلها في كثير من العواصم الإسلامية، وبخاصة الشامية منها، ويجول فيها عرضاً وطولاً، إشباعاً لرغبته في نشر رسالته، فلم يقر له قرار، فكان في مصر سنة ٤٠٧ و٢٢٤، وفي الرملة من فلسطين سنة ٤١٠ و٢١٥، وفي مكة المكرمة سنة ٤١٠، وفي بلبيس سنة ٤١٠، وفي ميافارقين سنة ٤١٩٠.

كما كان يتجول بين دمشق وبغداد، وحلب وطبرية، وبين صيدا، وصور وطرابلس، ويقيم في كل منها مدة طويلة، يؤلف فيها ويصنف، كما يظهر من ثبت مؤلفاته، ومن لقاءاته مع أهل العلم، مما ذكره في كتابه (الكنز).

وحيث يستقر في بلد يعكف على التأليف في مواضيع الساعة آنذاك. ومن هنا وجدنا شطراً من موَّلفاته وضعها بالقاهرة، وبعضها في الرملة، وآخر في دمشق وطبرية وصيداء وصور وطرابلس وغيرها.

كها كان يؤلف لبعض شخصيات عصره من أمراء وقواد وعلماء وقضاة، وثبت مؤلفاته يشير إلى هذا.

وكان على إلمام تام بمعارف عصره، كما يظهر ذلك من مؤلفاته المتعددة المواضيع، وذا ثقافة واسعة.

<sup>(</sup>١) يقول الكراجكي ص٢٤٧ من طبعة الكنز القديمة: ورأيت بالرملة في جمادى الآخرة من سنة ٢١٢ شريفاً من أهل السند يعرف بأبي القاسم عيسى بن علي العمري من ولد عمر بن أمير المؤمنين (ع).

فقد كتب في الفقه والأصول، واللساب، والرياضيات والفلك، والأدب والحديث، والفلسفة والكلام، والنحو، والأخلاق والتاريخ والرجال، والتفسير، وغير ذلك مما تشير إليه عناوين كتبه التي وضعها.

ومن هنا نجد مترجميه يصفونه بأنه نحوي لغوي منجم طبيب متكلم ، محدث فقيه متفنن على ما سبق.

# «شيوخ المؤلف وأساتدته »

أخذ أبو الفتح الكراجكي العلم عن جماعة كثيرة من أعلام عصره، كما أخذ الحديث من عدد كبير من الرواة والعلماء من شيعة وسنة، وروى عن أكثرهم في كتابه (الكنز).

#### ومنهم:

- ۱- الشيخ المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعان الحارثي العكبري البغدادي المعروف بابن المعلم (٣٣٦/٣٣٨ ٤١٣ هـ).
- ٢ الشريف المرتضى علي بن أبي أحمد الحسيني بن موسى الموسوي المعروف
   بذي المجدين وبعلم الهدى، والمكنى بأبي القاسم ٣٥٧ ٤٣٦
- ٣- أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني المعروف بسالار ومعناه الرئيس أو المقدم من تلاميذ المفيد والمرتضى، توفي سنة ٤٤٨هـ وقيل سنة ٤٦٣هـ.
- ١- أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن علي المعروف بابن الواسطي المعاصر
   للشريف المرتضى.
- ٥- أبو المرجا (أبو الرجاء) محمد بن علي بن طالب البلدي وهو ممن روى عنه بالقاهرة.
  - ٦- الشريف أبو عبدالله محمد بن عبيدالله بن الحسين بن طاهر الحسيني .
- ٧- القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري، روى
   عنه بمصر سنة ٤٢٦هـ قراءة عليه.
  - ۸ أبو محمد عبدالله بن عثمان بن حماس، روى عنه بمدينة الرملة.
  - ٩- أبو القاسم هبة الله بن ابراهيم بن عمر الصواف، روى عنه بمصر.

- ١٠ القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم بن كليب السُّلمى الحرافي نزيل بغداد، روى عنه في مدينة الرملة سنة ٤١٠هـ، وقد أكثر الراوية عنه في كنز الفوائد، وقال ابن عساكر عنه: كان من أشد الشيعة وكان متكليًّا. مات بعد الأربعائة .(١)
- 11- أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي ، روى عنه الكراجكي بمكة المكرمة سنة ٤١٢هـ(٢) وأورد في الكنز كثيراً من رواياته عنه ، وهو ابن أخت أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولديه القمي الشهير المتوفى سنة ٣٦٨/٣٦٧هـ .
- ١٢ الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي، قال الكراجكي عنه: وكان مشتهراً بالعناد لآل محمدوالخالفة لهم. وسمعت من هذا الراوي المخالف عدة فضائل لآل محمد (ص) سخره الله لنقلها فرواها راغاً حجةً علمه يها. (٣)
- ١٣ الشريف أبو منصور أحمد بز، حمزة الحسيني العريضي، روى عنه في الرملة.
  - ١٤ أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن عنان، روى عنه بحلب. (١٤)
- 10 أبو الحسن علي بن أحمد اللغوي المعروف بابن ركاز، روى عنه في ما فارقين سنة ٣٩٩.
  - ١٦- القاضي أبو الحسن على بن محمد السباط البغدادي.
- ۱۷ أبو الحسن طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني، روى عنه بمصر سنة ...
- ١٨ أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني الهروي، روى عنه في الرملة سنة ٤١٠هـ في شوال.
  - (١) أنظر: لسان الميزان ج١ ص٣٨٢٠.
- (۲) ورد في الكنى والألقاب ج١ ص٣١٨ تاريخ قراءة الكراجكي سنة ٣١٢ وهو اشتباه دون
   ريب،
  - (٣) أنظر كنز الفوائد ص ١٥٤ من الطبعة القديمة.
- (٤) أبو العباس هذا يروي عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني شيخ عدة من مشايخ الطوسي (الطبقات ج٢ ص٧٧).

- ١٩ أبو العباس أحمد بن نوح بن محمد الحنبلي الشافعي ، روى عنه بالرملة
   سنة ٤١١هـ حديثاً عن المعمر الشرقي .
- ٢٠ أبو الحسن على بن الحسن بن مندة، روى عنه الكراجكي حديث الطائر المشوي في طرابلس سنة ٢٣٦هـ، وأورد هذا الحديث في كتابه (تفضيل على على غيره).
- ٣١- أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، شيخ الطائفة وصاحب كتابي التهذيب والإستبصار (٣٨٥- ٤٦٠هـ) ذكره كما حكي عن منتجب الدين صاحب الفهرست في مشايخ الكراجكي .

ومن الملاحظ أن الكراجكي لم يرو حديثاً واحداً عنه في كتابه (كنز الفوائد). ومن هنا شك بعضهم في صحة ذلك.

## «تلاميذ المؤلف »

عرفنا من تلاميذه الذين أخذوا عنه جماعة وهم:

- ١- الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين الخزاعي المعروف بالمفيد النيسابوري، وهو من شيوخ العلماء، صاحب التصانيف، وعم والد الشيخ أبي الفتوح الرازي جعفر بن علي بن محمد بن أحمد (١)
  - ٢- أبو محمد ريحان بن عبدالله الحبشي .(٢)
- ٣- السيد أبو الفضل ظفر بن الداعي بن مهدي العلوي المصري العمري
   الإسترابادي ، كان فقيها صالحاً ، يروي عن عبدالله بن عمر الطرابلسي .

<sup>(</sup>۱) هو تلميذ الرضي والمرتضى والطوسي وسالار وابن البراج والكراجكي (الذريعة ج٢ ص٣١١).

<sup>(</sup>٢) في لسان الميزان ج٢ ص٤٦٤: ريحان الجبش أبو محمد السبيعي الإمامي المصري، تفقه على علي ابن عبد الله بن كامل، روى عنه شاذان بن جبريل، قال: ابن أبي طي قال لي أبي: كان الفقيه ريحان من أحفظ الناس، وقيل كان يصوم كثيراً ولا يأكل إلا من طعام يعلم أصله، وكان ابن رزيك (أي الوزير الفاطمي) يعظمه ويحترمه، كان بعد الخمسين وخمساية.

- عبد العزيز بن أبي كامل القاضى عز الدين الطرابلسى.
- ٥- الفقيه أبو عبد الله الحسين بن هبة الله الطرابلسي<sup>(۱)</sup> ، روى عن الكراجكي
   كتاب معدن الجواهر ، وكتاب روضة العابدين الذين ألفه الكراجكي
   لولده موسى . . .
- -- الشيخ شمس الدين أبو محمد الحسن الملقب بحسكا الرازي ابن الحسين بن الحسن بن الحسن بن علي بن بابويه القمي من تلاميذ الطوسي وسالار الديلمي وابن البراج، وحسكا مخفف (حسن كيا) ومعنى كيا الرئيس ونحوه من كلمات التعظيم، وهو فقيه عصره، روى عن الكراجكي، وهو جد منتجب الدين ابن بابويه صاحب الفهرست(٢)

### « مؤلفاته »

وقد وضع الكراجكي عدداً ضخها من مؤلفاته في مواضيع مختلفة ، كها أشرنا من قبل.

وقد ذكرها العلامة النوري في كتابه (المستدرك) ص٤٩٧ - ٤٩٩. وفيا يلي شطر من هذه المؤلفات.

- ١- روضة العابدين ونزهة الزاهدين، ثلاثة أجزاء في الصلاة، ألفه لولده موسى. ينقل عنه الشيخ شمس الدين محمد وأخوه تقي ابراهيم الكفعمى، (٣) ويرويه عنه الحسين بن هبة الله الطرابلسي. (١).
  - ٢- الرسالة الناصرية في عمل ليلة الجمعة ويومها ، عملها للأمير ناصر
     الدولة بدمشق .
    - ٣- التلقين لأولاد المؤمنين، ألفه بطرابلس.

<sup>(</sup>١) في الذريعة ج١٩/ص١٥٦ ذكر له كتاب (الفرج في الغيبة) وورد اسمه هكذا أبو عبدالله محمد ابن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي تلميذ الطوسي.

<sup>(</sup>۲) أنظر: البحار ج١٠٦ ص٢٤٤ وص٢٦٤ هامش وأنظر: الكنى والألقاب ج٣ ص١٨١ – ١٨٢

<sup>(</sup>٣) أنظر: طبقات الشيعة ج٥ ص١٧٩

<sup>(</sup>٤) المصدر ص ٦٩٠.

- ٤- التهذيب متصل بالتلقين، ألفه بطرابلس.
- ۵ معونة الفارض على استخراج سهام الفرائض ، ألفه بطرابلس لبعض الإخوان .
- ٦- المنهاج إلى معرفة مناسك الحاج، ألفه للأمير صارم الدولة ذي الرياستين.
  - ٧- المقنع للحج والزائر، سأله لتأليفه القائد أبو البقاء غرز بن براك.
    - ٨- المنسك العضبي أمره بعمله صارم الدولة بطبرية.
    - ٩- منسك لطيف في مناسك النسوات أمره بعمله صارم الدولة.
  - ١٠- نهج البيان في مناسك النسوات أمره بعمله الشيخ الجليل أبو الكتائب أحد بن محد بن عار بطرابلس.
  - 11- الاستطراف فيا ورد في الفقه من الانصاف، صنفه للقاضي أبي الفتح عبد الحاكم.
    - ١٢ مختصر دعام الإسلام للقاضي النعمان، قاضي الفاطميين.
    - ١٣ الإختيار من الأخبار، وهو اختصار كتاب الأخبار للقاضي النعمان.
  - ١٤ ردع الجاهل وتنبيه الغافل، وهو نقض كلام أبي المحاسن المعري الذي نقض به على الشريف المرتضى في المسح على الرجلين، عمله بطرابلس.
  - ١٥ البستان في الفقه، صنفه للقاضي أبي طالب عبد الله بن محمد بن عبار .(١)
    - ١٦ الكافي بصحة القول برؤية الهلال، عمله بمصر.
      - ١٧ نقض رسالة فردان المروزي في الجزء.
  - ١٨ غاية الانصاف في مسائل الخلاف، وهو نقض على أبي الصلاح الحلبي في مسائل خلافية بينه وبين الشريف المرتضى، نصر فيها رأي المرتضى.
    - ١٩ حجة العالم في هئية العالم، ذكر فضلاً منه في كتاب كنز الفوائد.
      - ٢٠ كتاب ذكر الأسباب الصارقة عن معرفة الصواب.
  - ٢١ دامغة النصارى، وهي نقض كلام أبي الهيثم النصراني فيا رامه من تثبيت الثالوث والإتحاد.

<sup>(</sup>١) ويقع في نيف وثلاثين شجرة طبقات ٥ ص١٠٩ وربما كان هو كتابه المشجر الآتي.

- ٢٢ الغاية في الأصول في حدوث العالم وإثبات محدثه.
  - ٢٣ رياضة العقول في مقدمات الأصول.
- ٢٤ الراشد أو (الرائد) المنتخب من غرر الفوائد وهو كتاب الأمالي للشريف المرتضى.
- حواب رسالة الأخوين، يتضمن الرد على الاشعرية وفساد أقوالهم
   وطعنهم على الشيعة.
- ٢٦ عدة البصير أو (المصير) في حجج يوم الغدير (١)، عمله بطرابلس للشيخ أبي الكتائب ابن عهار.
- ٧٧ التعجب في الامانة من أغلاط العامة، وهو مطبوع في آخر كنز الفوائد في ربيع الأول سنة ١٣٢٢ هـ وعدد صفحاته ٦٩ صفحة.
- الاستنصار في النص على الائمة الاطهار، وهو مطبوع مع كتاب مقتضب الأثر للعياشي أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن عياش المتوفي سنة ١٣٤٦هـ في النجف في المطبعة المتوفي سنة ١٣٤٦هـ في مكتبة المرجع مبرزاً محمد حسن الشيرازي المتوفي سنة ١٣١٢ وكانت كتابتها قبل سبعة قرون سابقة على طباعتها.
  - ٢٩ معارضة الأضداد باتفاق الأعداد.
  - ٣٠ المسألة القيسرانية في تزويج النبي (ص) عائشة وحفصة.
- ٣١ المسألة التبانية في فضل أمير المؤمنين (ع) على جميع البرية سوى سيدنا رسول الله (ص).
  - ٣٢ مختصر تنزيه الأنبياء ، والأصل للشريف المرتض.
- ٣٣ الإنتقام ممن عذل أمير المؤمنين (ع) وهو النقض على ابن شاذان الأُشعرى فما أورده في آية النار.
  - ٣٤ القاضح في ذكر معاصي المتغلبين على مقام أمير المؤمنين لم يتم.

<sup>(</sup>۱) قال النوري في المستدرك ج٣ ص٤١: هذا كتاب مفيد يختص باثبات أمامة أمير المؤمنين (ع) في يوم العدير، جزء واحد مائتا ورقة، بلع العاية فيه (الغدير ج١ ص١٥٥).

- ٣٥ مزيل اللبس ومكمل الانس.
- ٣٦- نظم الدرر في مبنى الكواكب والصور، يتضمن ذكر أسماء الكواكب المسماة على ما نطقت به العرب وأهل الرصد.
  - ٣٧- إيضاح السبيل إلى علم أوقات الليل.
  - ٣٨- كتاب في الحساب الهندي وأبوابه وعمل الجذور والمكعبات.
- ٣٩ معدن الجواهر ورياضة النواظر ، في الآداب والحكم ومما روي عن رسول الله (ص)(١).
  - ٤٠ رياضة الحكم، عارض فيه ابن المقفع. (٢)
    - 21 موعظة العقل، عملها لنفسه.
  - ٤٢ التعريف بوجوب حق الوالدين ، عملها لولده موسى
- 27 إذكار الاخوان بوجوب حق الأيان، أنقذها إلى الشيخ الأجل أبي الفرج البابلي. (٣).
  - 22- نصيحة الأخوان، أنقذها إلى الشيخ أبي اليقظان.
    - 20- التحفة في الخواتيم.
- 12- الرسالة العلوية في تفضيل أمير المؤمنين (ع) على سائر البرية سوى الرسول (ص) عملها للشريف أبي طالب. وهو على الظاهر نفس كتاب التفضيل المذكور سابقاً، وفيه يروي عن ابن مندة (١) حديث الطائر

<sup>(</sup>۱) رواه عنه تلميذه الففيه أبو عبد الله الحسين بن هبة الله الطرابلسي، أنظر الطبقات ٥ ص ١٧٩ وترجم إلى الفارسية الشيخ عباس القبي المحدث المعروف.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن المقفع البلبغ المشهور مترجم كتاب كليلة ودمنة.

 <sup>(</sup>٣) يحمل أن يكون البابلي هذا نسبة إلى قرية البابلية العاملية أو القرية المذكورة نسبة إليه وهي تقع جنوبي مدينة صيداء قريبة من بلدة الصرفند.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن الحسن بن مندة ، روى عنه الكراجكي سنة ٤٣٦هـ في طرابلس حديث الطائر المشوي في كتابه تفضيل علي على غيره ، وقال أنه روى ابن مندة رواية الطير المشوي عن شيخه الحسين بن يعقوب البزاز سنة ٣٧٠هـ. عن (الطبقات ج٢ ص١١٩) أنظر: الحياة الثقافية في طرابلس ص٢٨١٠ .

المشوي، توجد فيه نسخة ضمن مجموعة في مكتبة مجد الدين صدر الأفاضل في طهران. كما يبدو انه عملها للشيخ أبي طالب ابن عار، لا للشريف ابن طالب.

- ٤٧ الجليس شيبه الكشكول في خمسة أجزاء في خسماية ورقة.
- 2A انتفاع المؤمنين بما في أيدي السلاطين، عملها للأخوان حرسهم الله بصيداء.
- ٩٤ الأنيس ، يقع في ألفي ورقة ، وهو مبوب في كل فن ، مات ولم يتمه .
- ٥٠ مختصر ابن جذاع في ذكر المعقبين من ولد الحسن والحسين (ع) في الأنساب
  - ٥١ الزاهد في آداب الملوك، عمله للأمير صارم الدولة ذي الفضيلتين.
    - ۵۲ كنز الفوائد، وهو مطبوع سنة ۱۳۲۲هـ(۱).
      - ٥٣ تسلية الرؤساء عملها للأمير ناصر الدولة.
        - ٥٤ التأديب عمله لولده.
- ٥٥ المجالس في مقدمات صناعة الكلام، أمر بعملها الأمير صارم الدولة ولم يتم.
  - ٥٦- الاقناع عند تعذر الإجماع في مقدمات الكلام ولم يتم.
  - ٥٧ الكفاية في الهداية في مقدمات أصول الكلام ولم يتم.
- ٥٨ الأصول إلى مذهب آل الرسول، يتضمن الأخبار بالمذهب من غير أدلة، عملها للاخوان بصور سنة ٤١٨هـ أو سنة ٤١٦.
- ٥٩ البيان عن دلالة شهر رمضان، يتضمن نظرة القول بالعدد في معرفة أوائل الشهور، عمله بالرملة لقاضي القضاة.

<sup>(</sup>١) عمله لابن عمه ، صرح بذلك الطهراني في الذريعة ج ١٨ ص ١٦١ من دون ذكر اسمه. وقال: انه كبير في خسة أجزاء. لكن الموجود منه حسب النسخة المطبوعة جزءان فقط ، وهذا يعود إما لسقوط طائفة كبيرة ممه ، وإما للاختلاف بين المطبوع والأصل في الترتيب والتقسيم.

- ٦٠ جواب الرسالة الحازمية في إبطال العدد وتثبيت الرؤية، وهي رد على أبي الحسن بن أبي حازم المعري.
- ٦١ الرسالة العامرية في الجواب عن مسألة سألت عنها الغلاة، أمر بعملها
   الأمير قوام الدولة وأنفذها. إلى العامري، عملت بالقاهرة.
- 77- مختصر القول في معرفة النبي (ص) بالكتابة وسائر اللغات، عمله بالقاهرة لأبي اليقظان.
  - ٦٣ مختصر طبقات الورّاث، عمله للمبتدئين بطرابلس.
    - ٣٤- المدهش سأله في عمله سائل، ولا نعرف موضوعه.
      - ٦٥ الرسالة الصوفية، سأله عملها بعض الاخوان.
- 77- الإيضاح عن أحكام النكاح، أمر بعمله الأمير ذخر الدولة بصيدا، في سنة ٤٤١ هـ في جزء واحد يحرر فيه الخلاف بين الامامية والاسماعيلية.
  - ٦٧ التنبيه على أغلاط أبي الحسن البصري في فصل ذكره في الأمامة.
    - ٦٨- الباهر في الاخبار.
    - ٦٩ نصيحة الشيعة لم يتم.
    - ٧٠ مسألة العدل في الحاكمة إلى العقل لم يتم.
      - ٧١ هداية المسترشد لم يتم.
- ٧٧- الفهرست. وينقل عنه السيد ابن طاووس في آخر كتاب (الدروع الواقية) عند ذكره جعفر بن أحمد القمي قال ما لفظه: ذكر الكراجكي في كتاب الفهرست أنه صنف ٢٢٠ كتاباً بقم والري(١) كما ينقل عنه في لسان الميزان في أكثر من مورد.
  - ٧٣- رسالة في الخلاء والملاء، وهي مما احتوى عليه كنز الفوائد.
    - ٧٤- رسالة في الرد على الغلاة، وهي مما تتضمنه كنز الفوائد.

<sup>(</sup>١) الطبقات ٥ ص١٧٩٠.

- رسالة في الرد على المنجمين، وهي مما احتواه كنز الفوائد، ولكنها من النصوص المفقودة لم تطبع في الكنز، إلا أن السيد ابن طاووس في كتابه النجوم نقل عن كنز الفوائد قطعة كبيرة يحتمل أن تكون من هذه الرسالة.
- ٧٦ الرحلة، أشار إليها ابن أبي طي في فهرسته في ترجمة القاضي الحسين بن بشر بن على الطرابلسي، له مناظرة مع الخطيب البغدادي ذكرها الكراجكي في رحلته، وقال: حكم له على الخطيب بالتقدم في العلم، وأشار إلى هذا في لسان الميزان ج ٢ ص ٢٧٥ نقلاً عن ابن أبي طي.
- ٧٧ الاعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عليه السلام، وهي بما تضمنه كنز الفوائد.
  - ٧٨ رسالة كتبها إلى بعض الاخوان تتضمن كلاماً في وجوب الامامة.
- ٧٩ رسالة في جوابه عن سؤال ورد إليه عن الحج، وهي مما تتضمنه كنز الفوائد.
- ٨٠ كتاب البرهان على صحة طول عمر الإمام صاحب الزمان ألفها سنة
   ٢٢٧ ، وهي مما تضمنه كنز الفوائد.
  - ٨١ كتاب النوادر.
  - ٨٢ كتاب الأبانة عن الماثلة في الإستدلال بين طريق النبوة والإمامة.
    - ٨٣ المزار وهو مختصر في زيارة إبراهيم الخليل (ع).
      - ٨٤ شرح جمل العلم للشريف المرتضى.
- ٨٥ كتاب النصوص، ولعله كتاب الاستبصار في النص على الأئمة الأطهار الذي مر ذكره.
  - ٨٦- الأخبار في الآحاد.
    - ٨٧ الوزيري.
      - ۸۸- الشجر،



## هذا الكتاب

إذا كان هناك كتاب يطابق اسمه مساه، ويعبر عنوانه عن حقيقته تعبيراً صادقاً عن واقع محتواه، فهو هذا الكتاب (كنز الفوائد) ودون مبالغة وتجوز.

وما على القارىء ليدرك صحة هذا القول، إلا ان يقلب صفحاته، ويمعن في قراءته ودراسته، فإنه سيخرج - بعد هذا - دون ريب بهذه الحقيقة التي اشرنا إليها، وسيجد بين يديه ثروة متنوعة دسمة من المعرفة، من أنواع الفكر والثقافة والتاريخ والأدب، مما لم يجده في سواه، تتفق مع مستويات القراء الثقافية الختلفة.

فهو ينبوع معين، تأخذ منه وتستفيد مختلف الطبقات، وعلى مختلف اتجاهاتهم العلمية والثقافية.

ويمتاز بالإضافة إلى ذلك في تناوله أمهات مسائل إسلامية وفلسفية بالبحث والدراسة العميقة، ويسهب في عرضها ومناقشتها، وتفنيد ما حولها من آراء أخرى، ويدلي بالأدلة والبراهين العقلية والعلمية على صحة ما يذهب إليه.

كها يمتاز باسلوبه الواضح الخلو من التعقيد، حتى في أدق المسائل الفكرية التي عرضها في كتابه وناقشها، كمسألة حدوث العالم، ومسألة الحال التي يقول بها المعتزلة، ومسألة الكسب الأشعرية، والمسائل الخلافية بين الشيعة والسنة، كالامامة والعصمة وسواها. يناقش كل ذلك بدقة وعمق ووضوح.

ويمتاز أيضاً أنه قد ضم بين دفتيه موضوعات فلسفية وكلامية وأدبية

وفقهية ، وتاريخية وتفسيرية ، وغير ذلك من حكم ومواعظ وتعاليم . أتى عليها بروح عالم يقدر المسؤلية ، وذي طبيعة ثقافية جياشة ، وباحساس المفكر العالم الذي يريد للمعرفة أن تشمل ، وللحقيقة أن تبرز ، وللباطل أن يزهق .

انه مجموعة من مواضيع شقى علمية وفلسفية وغيرها ، لا يكتفي بعرضها عرضاً عابراً ، بل مجرص على تقريرها ونقدها ، وعلى بيان ما فيها من صحة وفساد .

وقد كان هناك مفكرون وضعوا مجاميع سبقت عصر الكراجكي أو تأخرت عنه، كتلك المؤلفات التي تعرف بالأمالي، أو التي تعرف (بالكشكول) في العصور المتأخرة عن الكراجكي، لكنها لم ترتفع إلى مستوى هذا الكتاب (كنز الفوائد) لأن غالبها ذو لون واحد، وذو إتجاهات معينة، فبعضها كان الغالب عليه التاريخ، وبعضها كان فقهياً، وبعضها كان أدبياً، وبعضها الآخر جع بين هذا وهذا، إلا أنه كان الغالب فيها السرد والغرض دون مناقشة علمية أو بحث موضوعي.

وميزة أسلوب الكراجكي في هذا الكتاب اسلوب تعليمي ، ومن هنا تجده يسهبأحياناً كثيرة في بيان ما يريد وفي مقام النقد والمناقشة .

وإن كثيراً من آرائه هي آراء شخصية خاصة به، لا تمثل الوجهة الشيعية بصورة واضحة وبخاصة تلك المواضع الكثيرة التي تختلف فيها وجهات النظر والإجتهاد، كما في كثير من تفسير الآيات والأحاديث.

كها أن كثيراً مما يرويه لا يمكن الإعتاد عليه وبخاصة فيما يتعلق بالخوارق، ولكن الرجل ناقل عن غيره (وناقل الكفر ليس بكافر) كما يقال.

وهذا الكتاب يعكس اهتمامات العلماء والمفكرين في المسائل المطروحة في عصرهم، والتي أخذت كثيراً من جوانب تفكيرهم، وكانت محور نزاعاتهم ومناظراتهم.

وقد ضمن المؤلف كتابه (كنز الفوائد) بعض رسائله، فأدرجها فيه، من ذلك:

- ١- مختصر من الكلام في أن للحوادث أولاً.
- ٢ القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين، وهي رسالة كتبها إلى أحد
   الأخوان.
- ٣- البيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان، وهي رسالة كتبها إلى أحد الاخوان.
- ٤- كتاب الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عليه السلام، كتبه لبعض الإخوان.
  - ٥- المقدمات في صناعة الكلام.
  - ٦- رسالة في وجوب الإمامة، كتبها لبعض الاخوان.
- ٧- مختصر التذكرة بأصول الفقه، استخرجها لبعض الاخوان من كتاب استاذه الشيخ المفيد.
  - ٨- البرهان على صحة طول عمر صاحب الزمان ، كتبها سنة ٢٧٠٠.
    - ٩- الرد على الغلاة.
    - ١٠- رسالة في جوابه عن سؤال ورد إليه عن الحج.

#### \* \* \* \*

لقد كانت النسخة المطبوعة سنة ١٣٢٢ سقيمة جداً، وكثير من الكلمات فيها غير واضح، لكن حافظت على نص كلام المؤلف كها هو بقدر الإمكان، إلا في المواضع غير الواضحة، فصححتها ووضعتها بين قوسين، وإلا في المواضع التي لم يتضح المراد منها، فوضعت مكانها ثلاث نقط.

ونجد شطراً كبيراً من مؤلفاته قد وضعه بطلب من بعض شخصيات عصره، من علماء وأمراء وقضاة وغيرهم في مواضيع فقهية وغيرها.

فقد ألف للأمير ناصر الدولة بدمشنى، الرسالة الناصرية في عمل ليلة الجمعة ويومها، وكتاب تسلية الرؤساء.

وألف للأمير صارم الدولة ذي الرئاستين بطبرية (المنسك العضبي) و (المنسك اللطيف في مناسك الحاج) و (المنسك اللطيف في مناسك الحاج) و

(الزاهد في آداب الملوك)، و (المجالس في مقدمات صناعة الكلام) لم يتم.

وألف للشيخ الجليل ابي الكتائب أحمد بن محمد بن عار بطرابلس، نهج البيان في مناسك النسوان، بطلب منه، وعدة البصير (أو المصير) في حجج يوم القدير.

وألف للشيخ الأجل أبي الفرج البابلي، كتاب (إذكار الأخوان بوجوب حق الإيمان).

وألف للقاضي أبي طالب عبد الله بن محمد بن عبار ، كتاب (البستان في الفقه) والرسالة العلوية في تفضيل أمير المؤمنين على سائر البرية سوى الرسول (ص).

وألف للقاضي أبي الفتح عبد الحاكم، كتاب (الاستطراف فيا ورد في الفقه من الأنصاف).

وألف بالقاهرة للشيخ أبي اليقظان، كتاب (نصيحة الإخوان)، ومختصر القول في معرفة النبي (ص) بالكتابة وسائر اللغات.

وألف بالقاهرة أيضاً للعامري، الرسالة العامرية في الجواب عن مسألة سألت عنها الغلاة. وأمره بعملها الأمير قوام الدولة.

وألف بصيداء سنة ٤٤١ هـ بأمر الأمير ذخر الدولة ، (كتاب الإيضاح عن أحكام النكاح) في جزء واحد ، مجرر فيه الخلاف بين الإمامية والإساعيلية .

وألف للقائد أبي البقاء فرز بن براك بسؤال منه كتاب المقنع للحاج والزائر.

ونجد إلى جانب ذلك أن فهرست مؤلفاته قد اشتمل على مؤلفات وضعها في الرد على المخالفين، من ذلك:

- ١- ردع الجاهل وتنبيه الغافل، وهو نقض كلام أبي المحاس المعري الذي نقض به على الشريف المرتضى في المسح على الرجلين في مسألة الوضوء، ألفه بطرابلس.
- ٢ نقض رسالة فردان المروزي في الجزء، وهي المسألة الفلسفية في قضية الجزء الذي لا يتجزأ.

٣- غاية الانصاف في مسائل الخلاف، وهو نقض على أبي الصلاح الحلبي من فقهاء الشيعة في مسائل خلافية بينه وبين الشريف المرتضى، نصر فيها رأي المرتضى.

- ٤- دامغة النصاري، وهي رد كلام أبي الهيثم النصراني فيا رامه من تثبيت
   الثالوث والإتحاد.
- ٥- جواب رسالة الأخوين، في الرد على الأشعرية وفساد أقوالهم وطعنهم على الشيعة.
- ٦- الإنتقام بمن عدل أمير المؤمنين (ع)، وهو النقض على ابن شاذان
   الأشعرى فيا أورده في آية الغار.
- ٧- جواب الرسالة الحازمية في إبطال العدد وتثبيت الرؤية، وهي رد على أبي الحسن بن أبي حازم المصري.
  - ٨- التنبيه على أغلاط أبي الحسن البصري في فصل ذكره في الامامة.
    - ٩- رسالة في الرد على الغلاة.
    - ١٠- رسالة في الرد على المنجمين.



## بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين فإنه خير معين

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.

« مختصر من الكلام في أن للحوادث أولاً »

إعلم- أيدك الله- أن من الملحدة فريقاً يثبتون الحوادث ومحدِثَها، ويقولون إنه لا أولَ لوجودها، ولا إبتداء لها.

ويزعمون أن الله سبحانه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك، وأن أفعاله لا أول لها ولا آخر. فقد خالفونا في قولهم أن الأفعال لا أول لها. إذ كنا نعتقد أن الله تعالى ابتدأها، وأنه موجود قبلها. ووافقونا بقولهم: لا آخر لها، لأنهم وإن ذهبوا إلى بقاء الدنيا على ما هي عليه، واستمرار الأفعال فيها، وأنه لا آخر لها، فإنا نذهب في دوام الأفعال إلى وجه آخر، وهو تقضي أمر الدنيا، وانتقال الحكم إلى الآخرة، واستمرار الأفعال فيها، من نعيم الجنة الذي لا ينقطع عن أهلها، وعذاب النار الذي لا ينقضي عن المخلدين فيها (١). فأفعال الله عز وجل من هذا الوجه لا آخر لها.

<sup>(</sup>۱) وذهب الجهم بن صفوان المقتول في تستر في أواخر حكم بني أمبة قتله سالم بن أحوز المازني، ذهب إلى القول بأن حركات أهل الخلدين (الجنة والنار) تنعطع، والجنة والنار تغنيان بعد دخول أهلها فيها، وتلذذ أهل الجنة بنعبمها وتألم أهل النار يححيمها، متعللاً بأنه لا يتصور حركات لا تتناهى أولاً، وحمل ما دل على التخليد في حركات لا تتناهى أولاً، وحمل ما دل على التخليد في كلام الله على المبالغة والتأكيد دون الحقيقة، ومستشهداً بقوله تعالى (خالدين فيها ما دامت =

وهؤلاء - أيدّك الله - هم الدهرية القائلون: بأن الدهر سرمديّة لا أول له ولا آخر. وأن كل حركة تحرك بها الفلك فقد تحرك قبلها بحركة من غير نهاية، وسيتحرك بعد بحركة بعدها حركة لا إلى غاية. وأنه لا يوم إلا وقد كان قبله ليلة، ولا ليلة إلا وقد كان قبلها يوم، ولا إنسان إلا أن يكون من نطفة، ولا نطفة تكوّنت إلا من إنسان، ولا طائر إلا من بيضة، ولا بيضة إلا من طائر، ولا شجرة إلا من حبة، ولا حبة إلا من شجرة.

وأن هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال كذلك، ليس للماضي فيها بداية، ولا للمستقبل فيها نهاية. وهي مع ذلك صنعة لصانع، لم يتقدمها، وحكمة من لم يوجد قبلها، وأن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا(١). تعالى الله الذي لا قديم سواه، وله الحمد على ما أسداه، من معرفة الحق وأولاه.

وأنا بعون الله أورد لك طرفاً من الأدلة على بطلان ما ادعاه الملحدون، وفساد ما تخيُّله الدهريون.

السموات والأرض إلا ما شاء ربك) ووافقه على انقطاع حركات أهل الخلدين كل من أبي
 الهذيل العلاف وإبراهيم النظام من المعتزلة.

وقد فات هؤلاء أن حركات أهل الخلدين ليست لذاتها ولنفسها ، وإنما بقاؤها بالعرض تابع لوجود المبقى وهو الله الحي الباقي .

وزاد أبو الهذيل والنظام على ذلك أن أهل الخلدين بصيرون إلى سكون دائم جموداً وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة، وتجتمع الآلام في ذلك السكون لأهل النار. كل ذلك فراراً من وجود حوادث لا آخر لها كوجود حوادث لا أول لها، إذ كل منها لا يتناهى.

وقد فاتها أن السكون كالحركة يلزم منه ما فرا نما يلزمها في الحركة، وبخاصة أنه أحد الأكوان الأربعة.

ولهشام بن الحكم مناطرة طريفة مع أبي اسحاق النظام حول هذه المسألة، لم يحر النظام معه جواباً. ذكرناها في كـتابـنا (هشام بن الحكم) أنظر ص٢١٥ - ٢١٦.

<sup>(</sup>١) وهذا الرأي منسوب إلى كثير من الفلاسفة الإسلاميين كأبي بكر محمد بن زكريا الرازي الفيلسوف والطبيب المشهور المولود عام (٣١١هـ).

وخلاصة هذا الرأي ان الصانع متقدم على الصنعة رنبة لا زماناً ، كتقدم العلة على المعلول الذي لا يتخلف عن علته الموجبة وقد ترجمنا له في كتابنا (فلاسفة الشيعة) ، وعرضنا فيه لرأيه في هذا الموضوع بدراسة وافية .

### دليل

مما يدل على أن الحوادث الماضية لا بدّ لها من أول، أننا في كل وقت من أوقات زماننا، بين آخر ما فيها، وأول مستقبلها. فقد علمنا لا محالة - آخر ما مضى، وهو أحد طرفيه.

ثم نحن نعلم علماً لا نشك فيه أن ما يأتي من مستقبل الحوادث إلى ماية سنة، يُكَثّر عدد الماضي، ويزيد فيه.

فمعلوم أنه قبل الزيادة أقل عدداً منه إذا انضمت (أي الزيادة) إليه.

وهذا يبل على تناهي عدد ما مضى، وحصر طرفيه. لأنه لو كان لا نهاية له، لم تتصور العقولُ دخولَ التكثّرِ فيه.

وقد صح بما بيناه أن الحوادث الماضية تصير إلى ماية سنة أكثر عدداً مما هي اليوم عليه (١).

فبان بهذا تناهيها، وصح أولها كما صح آخرها، ويبطل مقال الدهرية فيها.

# معارضة

وقد قال الملحدون إن جميع ما ذكرتموه في الماضي عائد عليكم في المستقبل، لأنكم تقولون: أن أفعال الله تعالى المستقبلة لا آخر لها، ومع هذا فقد علمتم أولها، وهو أحد طرفيها، فيجب أن يكون ما يوجد إلى ماية سنة ينقص منها. وإذا دخل النقصان فيها دَلَّ على تناهيها وإنحصار طرفيها.

### انفصال

فيقال لهم: بين الماضي والمستقبل في ذلك فرق وهو أن الحوادث الماضية ليس منها إلا ما كان موجوداً قبل مضيه، فقد شمل جميعها حكم الوجود، فوجب أن يزيد فيها كلُ ما يخرج إلى الوجود.

وليس المستقبل كذلك، لأنها لم توجد، وإنما هي في إمكان الفاعل. فلا يصح فيها النقض، ولا سبيل إلى القول فيها بالتناهي.

<sup>(</sup>١) يعني به اليوم الذي افترضه.

# دلیل آخر علی تناهی ما مضی

وهو أنه قد مضت أيام وليال، ووقفنا اليومَ عند آخرها، فلا يخلوا: أن تكون الأيام أكثر عدداً من الليالي، أو يكون الليالي أكثر من الأيام، أو يكونا في العدد سواء.

فإن كانت الأيام أكثر من الليالي تناهت الليالي ، لأنها أقل منها ، واقتضى ذلك تناهي الأيام أيضاً. لبطلان إتصالها قبل الليالي بغير ليال بينها . فوجب على هذا الوجه تناهيها معاً .

وإن كانت الليالي أكثر من الأيام كان الحكم فيها نظير ما قدمنا من تناهي الأول، فتناهي الأيام لزيادة الليالي عليها، ويقتضي ذلك تناهي الليالي أيضاً، لفساد اتصالها قبل الأيام بغيز أيام بينها، فوجب على هذا الوجه الآخر تناهيها معاً.

وإن كانت الأيام والليالي في العدد سواء، كان بمجموعها أكثر عدداً من أحدها بانفراده.

وهذا يشهد بتناهيها. إذ لو كان كل واحدٍ منها في نفسه غير متناهِ ما تصورت العقول عدداً أكثر منه.

وقد علمنا أن الليالي مع الأيام جميعاً أكثر عدداً من أحدها، وهذا موضح عن تناهيها.

وبهذا الدليل نعلم أيضاً تناهي جميع ما مضى من الحركات والسكنات، ومن الإجتاعات والإفتراقات، ومن الطيور والبيض، والشجر والحب، وما يجري مجرى ذلك.

### معارضة

قال الملحدون هذا الكلام عائد عليكم في نعيم المؤمنين في الجنة، وعذاب الكافرين في النار. وقد زعمتم (أن) كل واحد منها لا نهاية له، ولستم تذهبون إلى أن أحدها أكثر من الآخر، فنخاطبكم بما ذكرتم ولكن نقول لكم: أنها بمجموعها أكثر عدداً من أحدها. وهذا يوجب تناهيها جميعاً وحصرها.

### إنفصال

يقال لهم: هذا الذي ذكرتموه لا يصح في المستقبلات، وهو لازم لكم في الماضيات. لأن الأعداد إذا يضم بعضها إلى بعض بعد وجودها وحصرها، وعدد الليل والنهار الماضيات فقد وجدا وانحصرا بالفراغ منها، والوقوف عند آخرها. فصح ضم بعضها إلى بعض، وأمكن ما ذكرنا فيها.

والمستقبلات من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار، فأمور متوقعة لم توجد، وليس لها آخر، لأنها تكون دائمة بغير انقضاء. وما لم يوجد من العدد فلا يصح فيه ضم بعض إلى بعض. وما يتوقع حدوثه أبدا بغير نهاية لا يكون مثل ما قد حدث وكان وتناهى، بادراك آخره في كل حال.

# دليل آخر

ومما يدل على أن للأفعال الماضية أولاً ، كونُها ووجودها ، ولو لم يكن لها أول ، ما صح وجودها ، لأنها كالعدد الذي لا يصح أن يتوالى إلا أن يكون له أول . إما واحداً ، أو جملةً يبتدىء بها ، تقوم مقام الواحد .

## إنفصال(١)

قيل لهم لا يجب ذلك من قبّل أن المستقبل منوط بقدرة القادر، والعادُّ يصح منه أن يعدُّ ما دام حياً، فإذا كان ليس لوجوده آخر صح أن ليس لعده آخر. ومع ذلك فلا بد من أن يكون لعدده أول.

# دليل آخر

ومما يدل على أن الأفعال لا يصح وجودها إلا بعد أن يبتدىء بأولها، أنه لو قيل لرجل: لا تدخلن داراً حتى تدخل قبلها غيرها، لم يصح منه دخول شيء من الدور أبداً، ولم يمكن ذلك إلا بأن يبتدىء بواحدة منها.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الإنفصال أو الجواب من دون أن يذكر الإعتراض، وهو على الأرجح سقط من قلم الناسخ.

### سؤال

فإن قالوا: هذا يستحيل كما ذكرتم في المستقبل من الأفعال، لأنه لا بد للمستقبلات من أول، فمن أين لكم أن هذا حكم الماضيات؟

### جواب

قيل لهم: علمنا ذلك من قبَل أن الماضيات قد كانت مستقبلة قبل وجودها ومضيها ، فلو لم يكن لها أول ما صح وجودها .

وبعد فلو رأينا هذا الرجل الذي مثلنا به وهو يدخل داراً بعد دار، فقلنا له: هل كان بعد دخولك هذه الدور ابتداء، حتى يقول لنا لم ابتدأ بدار منها، ولا دخلت داراً حتى دخلت قبلها دوراً لا تتناهى، فعلمنا أنه كاذب فيا ادّعى.

## دليل آخر

وبما يدل على تناهي الأفعال الماضية وانحصارها وصحة طرفيها ، خروجُها إلى الوجود على كإلها وفراغ فاعلها منها ، وكل شيء فعله الفاعل فقد يتوهم منه أن يفعل أمثاله . وهذا وجه صحيح يدل على تناهيها وانحصار طرفيها ، لجواز وجود أكثر منها .

### معارضة

وقد قال الملحدة: هذا راجع عليكم في نعيم أهل الجنة ، لأن الله تعالى يقدر على أمثاله ، فيتناهى بوجود أكثر منه .

### إنفصال

فيقال لهم: ومتى صحت الماثلة بين الموضعين؟ والأفعال الماضية قد خرج جميعها إلى الوجود.

ونعيم أهل الجنة ليس له جميع يخرج إلى الوجود، وإنما يوجد شيء من غير أن يوقف له على وجه آخر من الوجوه.

فإن قالوا: فقد لزمكم على هذا أن يكون الله تعالى وعد أهل الجنة بنعيم لا يصلون إلى جميعه، ولا ينالون سائره.

قيل لهم: قد أعلمناكم أنه لا جميع له في الحقيقة ولا سائره إذ ليس له (آخر)(۱). والذي وعدهم الله به هو نعيم متصل غير منقطع، فلو وجد حتى لا يبقى منه شيء يُنتظر ،لكان في الحقيقة لم يَفِ لهم بما وعده.

فإن قالوا: إن الأفعال الماضية أيضاً لا كُلَّ لها في الحقيقة، لاستحالة حصرها.

قيل لهم: ولِمَ زعمتم ذلك؟ وقد سلمتم لنا أنها قد دخلت في باب الوجود عن آخرها ، واشتمل الحدوث عليها .

## مسألة على الملحدة

يقال لهم: أخبرونا عن الشمس، أليس لم تتحرك بحركة حتى تحركت قبلها مجركات لا نهاية لها؟

فإن قالوا: بلى. قيل لهم: فإذا جاز أن تفرغ الحركات التي لا نهاية لها، وتحركت الشمس بها كلها حتى تنتهي إلى آخرها. فألا جاز أن تتحرك بالحركات المستقبلة كلها حتى تفرغ منها، وتقف عند آخرها، ولا يبقى مستقبل بعدها.

فإن قالوا: إن المستقبلات لا كُلُّ في الحقيقة لها.

أجابوا بمثل قولنا . ثم لم ينفعهم ذلك فيا سألنا ، لأن الفراغ بما لا نهاية له قد صح عندهم ، وهو غير صحيح عندنا ، إذ يلزمهم تقضي المستقبلات حتى توقف عند آخرها .

فإن قالوا: إن الشمس تتحرك بحركة واحدة باقية دائمة. قيل لهم: إنه ليس يلزمنا قبول ما لا طريق إلى فهمه، ولا سبيل لمدعيه إلى إثبات علمه. وهذا الذي زعمتموه دعوى عارية من برهان.

وبعد فإنا إذا لم ننازعكم في ذلك نسألكم:

فنقول: ألستم معترفين بأن الشمس قد دارت الفلك قبل هذه الدورة التي هي فيها دوراتٍ لا نهاية لها؟

<sup>(</sup>١) في الأصل (أخرى).

فلا بد لهم من الأقرار بذلك، فيقال لهم: فقد عاد الأمر إلى الفراغ مما لا نهاية له، نها أنكرتم أن تنقضي دوراتها المستقبلة التي تقولون أنها لا نهاية لها، ويفرغ منها حتى يقف عند آخرها كها فرغت فيها مضى، وهي الآن في آخره؟

فإن قالوا: هذا مستحيل في المستقبل، وهو صحيح في الماضي.

قيل لهم: بنظير الكلام المتقدم، وهو أن الماضي قد كان مستقبلاً، فلو استحال أن يصير المستقبل ماضياً، لاستحال في الماضي، لأنه قد كان مستقبلاً.

# مسألة أخرى عليهم

يقال لهم: أيجوز أن تدور الشمس في المستقبل دورات بعد الدورات الماضية أم لا يجوز ذلك؟

فإن قالوا: غير جائز، قيل لهم: لِمَ زعمتم ذلك؟ وعندكم أنها تدور في المستقبل دورات لا نهاية لعددها، أفليس في ذلك ما يفي بما قد مضي؟

فإن قالوا: لا يفي به ، جعلوا الماضي أكثر من المستقبل ، وأوجبوا تناهي المستقبل .

وإن قالوا: إن الشمس ستدور دورات يفي عددها بما مضى، أوجبوا تناهي ما مضى، وقيل لهم: أفيبتى من المستقبل بعد ذلك بقية؟

فإن قالوا: لا ، أقروا بوجود الأول والآخر ، وأوجبوا تناهي الزمان من طرفيه ، وجعلوا له لدورات الشمس بداية ونهاية ، وهو خلاف ما ذهبوا إليه .

وإن قالوا إنه ستدور دورات يفي بما مضى، ويبقى من المستقبل ما لا نهاية له أيضاً. لم يبق شبهة في تناهي الماضي، وصح أوله، وبطل مذهبهم في قدمه والحمد الله.

# دليل آخر على أن للأفعال الماضية أولاً (١)

ما يدل على ذلك أنه قد ثبت أن كل واحد منها محدث كائن بعد أن لم يكن، ولها محدث متقدم عليها، فوجب أن تكون جميعها محدثة كائنة بعد أن لم

<sup>(</sup>١) وهذا الدليل من أوضع الأدلة وأرسخها في الموضوع.

تكن، ولها محدث متقدم عليها، لأن جميعها هو مجتمع آحادها، ولا يصح أن يختلف في الجمع والتفريق هذا الحكم فيها.

كها أن كل واحد من الزنج بانفراده أسود فالجميع باجتماعهم سود. والحكم في ذلك واحد في الجمع والتفريق.

وقد اجتمع معنا على أن جميعها أفعال الفاعل، وصنعة الصانع، والعقول تشهد بوجوب تقدم الفاعل على أفعاله، وسبق الصانع لصنعته وليس يخالف في ذلك إلا مكابر لعقله.

واعلم أن الملحدة لما لم تجد حيلةً تدفع بها تقدم الصانع على الصنعة. قالت انه متقدم عليها تقدم رتبة لا تقدم زمان، فيجب أن نطالبهم بمعنى تقدم الرتبة ليوضحوه، فيكون الكلام بحسبه.

وقد سمعنا قوماً منهم يقولون: إن معنى ذلك أنه الفعال فيها ، والمدبر لها .

فسألناهم. هل ذلك يدافع عنها حقيقة الحدوث، فعادوا إلى الكلام الأول، من أن كل واحد من أجزاء الصنعة محدث.

فأعدنا عليهم ما سلف، حتى لزمهم الأقرار بحدوث الكل. وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم، فلم يجدوا مهرباً من أن التقدم والقديم في الوجود على المحدث، هو التقدم المفهوم المعلوم، الذي يكون أحدها موجوداً والآخر معدوماً.

وليس أيضاً من شرط التقدم والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان. والله تعالى متقدم على جميع الأفعال.

وليس أيضاً من شرط التقدم والتأخر في الوجود أن يكون ذلك في زمان ، لأن الزمان نفسه قد يتقدم بعضه على بعض ، ولا يقال إن ذلك مقتض لزمان آخر .

والكلام في هذا الموضع جليل، ومن الحق(١) فيه سقطت عنه شُبه كثيرة.

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة.

وقد كنت اجتمعت في الرملة برجل عجمي، يعرف (بأبي سعيد البرذعي)<sup>(۱)</sup>، وكان يحفظ شُبهاً في هذا الباب. وكنت كثيراً ما أكلمه، واستظهر باثبات الحجة عليه. فأورد عليَّ شُبهةً، كانت أكبر مما في يديه، وتكلمت عليها بكلام لم أقنع به فأحكيه.

ثم إني كتبت كتاباً إلى بغداد، إلى حضرة سيدنا الشريف المرتضى ذي المجدين رضي الله عنه. (٢) وذكرت الشبهة فيه، فورد إليَّ جوابه عنها.

فأنا أذكر الشبهة والجواب وما وجدته بعد ذلك من الكلام في هذا الباب.

### الشبهة

قال الملحد مستدلاً على أن الصانع لم يتقدم الصنعة: إني وجدت ظاهرهما لا يخلو من ثلاث خصال: إما أن تتقدم الصنعة عليه، أو أن تتأخر عنه، أو أن يكونا في الوجود سواءً.

وقد فسد باتفاق تقدمها عليه.

<sup>(</sup>١) ورد ذكر البرذعي في بعض رسائل حمزة بن على الزوزني الذي يعتبر مؤسس المذهب الدرزي به يبدأ تاريخ الدروز سنة ٨٠٤هـ أقول ورد ذكر البرذعي في رسالة حمزة السادسة عشرة سنة ٨٠٤هـ والرسالة التاسعة عشرة وغيرها بإسم أبي منصور البرذعي لا أبي سعيد كها ذكره المصنف وقد يكون أبو سعيد البرذعي الذي لفبه الكراجكي هو نفس أبي منصور البرذعي الوارد ذكره في رسائل حمزة بن على.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو القاسم على بن أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي المعروف بعلم الهدى، أكبر شخصية شيعية في القرن الرابع الهجري، بالعلم والفقه والآثار والكلام والأدب والشعر وغيرها.

كان فقيها انتهت إليه زعامة الإمامية في عصره، كما كان أحد أعمدة علم الكلام والفلسفة الإسلامية، والأدب والشعر واشتهر بعلم النجوم، وبرز في غير ذلك من جوانب المعرفة والفكر.

وكان حادقاً في المناظرة والجدل، حاج النظراء والمتكلمين، وناظر العلماء والخالفين، وقد عده ابن الأثير من مجددي مذهب الإمامية في رأس المئة الرابعة. وتعتبر آراء الشريف المرتضى وآثاره سجلااً كاملاً لآراء الشبعية الإمامية وأقوالهم، وفي كتبه حفظت عقائدهم وآراؤهم الإسلامية. وله مؤلفات عديدة أبرزها من المطبوع: الشافي والإمالي وتنزيه الأنبياء، وهو من تلاميذ الشيخ المفيد، ولد في رجب سنة ٣٥٥هـ وتوفي ربيع الأول سنة ٣٥٦هـ وله في كتابنا (فلاسفة الشيعة) ترجمة بدراسة وإسهاب.

قال: ويفسد أيضاً تقدمه عليها. إذ كان لا يخلو من أن يكون تقدمه بمدة محصورة وتقدير أوقات متناهية، أو بمدة غير محدودة وتقدير أوقات غير محصورة.

قال: وإن [كان] تقدمها بمدة لا تحد، وتقدير أوقات لا تتناهي وتحصر، فلا آخر متناه، وله أول وآخر. فكها أن آخره حدوث الصنعة، فكذلك أوله حدوث الصانع. ونعوذ بالله من القول بذلك.

قال: وإن [كان] تقدمها بمدة لا تحد، وتقدير أوقات لا تتناهى وتحصر، فلا آخر لهذه المدة، كما لا أول لها. وإذا لم يكن لها آخر فقد بطل حدوث الصنعة (١).

وإن نفيتم الأوقات والأزمان التي يصح هذا فيها فإنه لا يمكنكم إنكار تقديرها. وفي التقدير يلزم هذا هنا.

قال: فهذا دليل على أن الصنعة والصانع قديمان لم يزالا.

## و« الجواب » قاله الشريف المرتضى رحمه الله

أما الصانع من حيث كان صانعاً فلا بد من تقدمه على صنعته ، سواء أكان قدياً أو محدثاً . لأن تقدم الفاعل على فعله حكم ، يجب له من حيث كان فاعلاً .

ويستوى في هذا الحكم الفاعل القديم والفاعل المحدث. غير أن الصانع القديم يجب أن يتقدم صنعته بما إذا قدرناه أوقاتاً وأزماناً كانت غير متناهية ولا محصورة.

ولا يجب هذا في الصانع المحدّث، بل يتقدم الصانع من المحدّثين صنعته بالزمان الواحد والأزمان المتناهية المحصورة.

والذي يدل على أن الصانع لا بد من أن يتقدم صنعته ويستوى في هذا الحكم القديم والمحدَث. أنه لو لم يتقدم عليها لم تكن فعلاً له وحادثة به، لأن من

<sup>(</sup>١) لأنه ان كان الصانع متقدماً على الصنعة بمدة غير متناهبة ، فلا يمكن والحال هذه أن يكون لها آخر ، كما لا يمكن حدوث الصنعة ، لأن حدوثها يعني تناهي المدة التي فرض عدم تناهيها ، وهذا خلف .

شأن الفاعل أن يكون قادراً، ولا يقدر على الموجود، لأن وجوده يُغني عن تعلق القدرة به. فهذا يدل على استحالة مصاحبة الفاعل لفعله.

فأما تقدم الفعل على فاعله فأظهر فساداً، لأن المؤثر في وجود الفعل وحدوثه كونُ فاعله قادراً. فكيف يتقدم المؤثر فيه على المؤثر.

وأما تقدم الصانع القديم تعالى على صنعته فيجب أن يكون غير محصور الأوقات. وإغا وجب ذلك فيه ولم يجب في الصانع المحدث، لكونه قديماً. لأنه لو كان بين القديم والمحدث أوقات متناهية لخرج من أن يكون قديماً ودخل في أن يكون محدثاً. لأن من شأن القديم أن لا يكون بوجوده إبتداء. وتناهى ما بينه وبين الأوقات وبين المحدث يقتضى أن يكون بوجوده أول وابتداء.

فأما ما تضمنه السؤال من التقسيم والتعديل في إفساد تقدم الصنعة على الصانع على الإتفاق على ذلك، فغير صحيح، لأن مثل هذا لا يعول فيه على الإتفاق، بل لا بد أن يعين طريق العلم: إما من ضرورة، أو استدلال. وقد بينا ما يدل على أن الصنعة لا تتقدم الصانع.

فأما ما مضى من السؤال من إلزام نفي التناهي والآخر عن المدة التي تكون بين الصانع والصنعة كما نفى عنها الابتداء والتناهي من قبل أولها، فغير صحيح ولا لازم. لأنا قد بينا أنا متى جعلنا بين الصانع القديم وصنعته مدة متناهية الإبتداء محصورة، لحق القديم بالحدث، وخرج من أن يكون قدياً.

وإذا جعلناها (١) محصورة الإنتهاء لم يجب ذلك فيها ، ولا أدَّى إلى ما قد علمنا فساده من كون القديم محدثاً ، ولا إلى غيره من ضروب الفساد . فلم يلزم نفي الآخر عن المدة قياساً على نفي الأول .

وقد بيَّن شيوخ أهل العدل(٢) في كتبهم الفرق بين هذين الأمرين ، وقالوا:

<sup>(</sup>١) الظاهر سقوط كلمة (غير) هنا، إذ لا يتم المعنى بدونها فتكون الجملة هكذا: وإذا جعلناها غبر محصورة الإنتهاء لم يجب ذلك فيها..

<sup>(</sup>٢) المراد بأهل العدل هم المعتزلة والإمامية الذين يقولون باستحالة صدور الظلم والمبافي منه سبحانه، إما لعدم قدرته عليه كما يقوله المعتزلة أو أكثرهم، وإما لقبح صدوره عنه عقلاً مع قدرته عليه كما يقوله الإمامية.

من المستحيل إثبات فاعل لم (١) يزل فاعلاً ، وليس بمنكر ولا مستحيل إثبات فاعل لا يزال فاعلاً ، وبينوا أن نفي التناهي والإبتداء عن الأفعال من قبل أولها يخرجها من أن تكون أفعالاً . وليس نفي التناهي عنها من قبل آخرها يخرجها من أن تكون أفعالاً .

وذكروا أن نعيم أهل الجنة وعقاب أهل النار دائمان، لا إنقطاع لها ولا آخر، ولم يؤد ذلك إلى المحال والفساد ما أدَّى إليه نفي التناهي عن الأفعال من قبَل أولها.

وقالوا: ليس بمنكر أن يدخل داخل داراً بعد دار أبداً بغير انقطاع. ومن المستحيل المنكر أن يدخل داراً قبل دار أبداً بلا أول.

وقد استقصينا نحن هذا الكلام في مواضع كثيرة من كتبنا، وذكرناه في «الملخص »(٢) وغيره من أجوبة المسائل والنقوض على الخالفين.

وأما ما تضمنه السؤال من أن هذا يدل على أن الصنعة والصانع قديان لم يزالا، فمناقضة ظاهرة، لأن وصف المتصف بالقدم ينقض كونه صفة، كما أن وصف القديم بأنه مصنوع ينقض كونه قديماً.

وهل هذا إلا تصريح بأن المحدّث قديم، والقديم محدّث. ولإخفاء بفساد ذلك.

وهل آخر الجواب الوارد إليّ من حضرة السيد الشريف المرتضى رضي الله عن هذه الشبهة.

وجميع ما تضمنه من إطلاق القول بأن بين القديم وأول المحدّثات أوقات لا

<sup>(</sup>۱) ويفهم من هذه العبارة أن كون الفاعل مرتبطاً بما يصدر عنه من أفعال، فإذا كان الفاعل فاعلاً منذ الأزل كانت أفعاله منذ الإبتداء قديمة معه وتخرج عن كوبها أفعالاً محدثة، لذلك يستحيل كونها قديمة وبالتالي استحالة أن يكون الفاعل لم يزل فاعلاً. على خلاف اثبات فاعل لا يزال فاعلاً من حبث الآخر إلى غير نهاية فلا استحالة إذ لا يخرجها ذلك عن كونها أفعالاً. وهذا يتضح من قوله: وبينوا أن نفي التناهي الخ).

<sup>(</sup>٢) هو كتاب للشريف المرتضى في الأصول، ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي، والنجاشي، وابن شهر أشوب.

أول لها ، فإنما المراد به تقدير أوقات ، دون أن يكون القصد أوقاتاً في الحقيقة ، لأن الأوقات أفعال.

فقد ثبت أن للأفعال أولاً ، فلو قلنا أن بين القديم وأول الأفعال أوقاتاً في الحقيقة لَناقضناه ودخلنا في مذهب خصمنا. نعوذ بالله من القول بهذا.

# جواب آخر عن هذه الشبهة

وقد قال بعض أهل العلم: أنه لا ينبغي أن نقول بين القديم وبين المحدث، لأن هذه اللفظة إنما تقع بين شيئين محدودين، والقديم لا أول له.

والواجب أن نقول: إن وجود القديم لم يكن عن عدم.

ونقول: إنه لو أمكن وجود حوادث بلا نهاية ولم يتناقض ذلك، لأمكن أن يفعلها حادثاً قبل حادث لا إلى أول، فيكون قد وُجدت حوادث بلا نهاية.

ولسنا نريد بذلك أنه كان قبل أن فعل مدة، يزيد امتدادها، لأن هذا هو الحدوث والتجدد، وهو معنى الزمان والحركة.

فإن قال قائل: إنه لا يثبت في الأوهام إلا هذا الإمتداد.

قيل له: ليس يجب إذا ثبت في الوهم أن يكون صحيحاً.

أليس عندكم أنه ليس خارج العالم خلاء؟ وذلك غير متوهم.

ثم يقال لهم: أيثبت في الوهم ذلك؟ مع فرضكم نفي الحركات والتغييرات، أم مع فرضكم إثبات ذلك.

فإن قالوا: مع فرضنا إثبات ذلك قيل لهم: فيجب مع نفي ذلك أن لا يثبت هذا التوهم.

وإن قالوا: يثبت هذا التوهم مع فرضنا نفي ذلك.

قيل لهم: فقد ثبت في التوهم النقيضان، لأن هذا التوهم هو أن ينتقل ويمتد.

قال: ثم يقال أرأيتم لو قال لكم قائل: ليس يثبت في ذهني موجود ليس في

جهة ، فيجب أن يكون الباري عز وجل في جهة ، أليس يكون يمكن أن يقال: إنما يثبت ذلك في الوهم متى فرضتموه جسماً

وأما متى فرضتموه غير جسم ولا متحيز فإنه لا يثبت ذلك في الوهم، فهكذا يكون جوابنا لكم.

ثم قال هذا المتكلم:

فإن قالوا: فإذا لم تثبتوا مدة مديدة قبل الفعل فقد قلتم ان الباري سبحانه لم يتقدم فعله.

قيل: بل نقول إنه يتقدم على معنى أن وجوده قارن عدم فعله ثم قارن وجود فعله. وقولنا (ثم) يترتب<sup>(١)</sup> على عدم الفعل لا غير.

قال: ونقول إذا فعل الله سبحانه شيئاً، إنه يجوز أن يتقدم، على معنى أنه يفعله، فيكون بينه وبين يومنا من الحوادث أكثر مما هو الآن، وليس الكثرة والتقدم والتأخر راجعاً إلا إلى الحوادث دون مدة يقع فيها.

ثم تكلم في نفي المدة فقال:

والذي يُبَيِّن أن تقدم الحركات وتأخرها يثبت من دون مدة يقع فيها، أنه لا يخلو هذه المدة من أن يكون شيئاً واحداً، لا إمتداد فيه ولا ينقل من حال إلى حال. أو يكون فيه تَنَقُّل وامتداد.

والأول يقتضي إثبات الزمان على غير الوجه المعقول، ويقتضي أن تكون الأشياء غير متقدم بعضها على بعض، إذا كان بالأجل تقدمه وتأخره تتقدم الأشياء وتتأخر ليس فيه تقدم وتأخر.

فليت شعري أَثَبَتَ التقدم والتأخر بنفسه أم بغيره؟

إن كان يثبت فيه بغيره أدَّى إلى ما لا نهاية له. وإن كان ذلك الزمان متقدماً ومتأخراً بنفسه من غير أن يكون في شيء متقدم ومتأخر، فهلا قيل ذلك في الحركات واستغنى عن معنى غيرها.

<sup>(</sup>١) لأن كلمة (ثم) من أدوات العطف مع ترتب مدخولها على ما قبلها ولا يلزم أن يكون ما قبلها أمراً وجودياً بل يكفي في صحة الترتب مقارنة مدخولها لما قبله وإن كان عدماً.

### فصل وسان

وهذه الطريقة التي حكيتها هي عندي قاطعة لمادة الشبهة، كافية في إثبات الحجة على المستدل وهي مطابقة لإختيار أبي القاسم البلخي.(١) لأنه لا يطلق (٢) القول بأن بين القديم وأول الحدَثات مدة.

ويقول: إنه (أي الصانع تعالى) قبلها، بمعنى أنه كان موجوداً ثم وُجدت. وهو معنى ما ذكر هذا المتكلم في قوله: إن وجوده قارن عدم فعله ثم قارن وجود فعله، فهو على هذا الوجه قبل أفعاله.

واعلم- أيدَّك الله- أن العبارات في هذه المواضع تضيق عن المعاني، وتدعو الضرورة إلى النطق بما عُهد ووُجدَ في الشاهد، وإن لم يكن المراد حقيقة في المتعارف، ويجوز ذلك إذا كان مؤدياً لحقيقة المعنى إلى النفس، كقولنا: قبل، وبعد، وكان، وثم. فليس المعهود في الشاهد استعال هذه الألفاظ إلا في الأوقات والمدد.

فإذا قلنا أن الله تعالى كان قبل خلقه ثم أوجد خلقه، فلبس هذا التقديم والتأخير مفيداً لأوقات ومدد وقد يتقدم بعضها على بعض بأنفسها ، من غير أن يكون لها أوقات أخر.

وكذلك ما يطلق به اللفظ من قولنا: إن وجود الله قبل وجود خلقه. فليس الوجود في الحقيقة معنى غير الموجود. وإنما هو إتَّساع في القول، والمعنى مفهوم معقول.

وقد سأل أبو القاسم البلخي نفسه، فقال:

إِن قال قائل أخبرونا عن أول فعل فعله الله تعالى، أكان من الجائز أن يفعل قبل غيره؟

هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي توفي سنة (٣١٧هـ) وسو من زعهاء المعتزلة وشيوخهم ورأس طائفةٍ منهم يقال لها الكعبية، وهو أستاد أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن المتكلم الشيعي المعروف (بابن قبة). وللبلخي مؤلفات عديدة منها كتاب (عبون المسائل والجوابات) ذكره المسعودي في مروج الذهب ج ص ١٥١. ولأبي الفاسم البلخي أراء كلامية تنقل عنه في كتب الكلام والفرق. في الأصل (والقول) ويه و أن الواو فيها زائدة.

وأجاب عن ذلك فقال: هو جائزٌ، بمعنى أن يكون لم يفعله وفَعَل غيره بَدَله، وفعله هو. فأما غير ذلك فلا يجوز، لأنه يؤدي إلى المحال.

وفي هذا القدر كفاية في الكلام على الملحدة الدهرية والحمدلله.

# مسألة في تأويل خبر

إن سأل سائل فقال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله في الخبر المروي عنه:

« لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر »

### الجواب

قيل له: الوجه في ذلك. أن الملحدين ومن نفى الصانع من العرب كانوا(١) ينسبون ما ينزل به من أفعال الله تعالى كالمرض والعافية والجدب، والخصب والفناء، إلى الدهر. جهلاً منهم بالصانع جلت عظمته، ويذمونه في كثير من الأحوال، من حيث اعتقدوا أنه الفاعل بهم هذه الأفعال، فنهاهم النبي (ص) عن ذلك، وقال لهم: لا تسبوا من فعل بكم هذه الأفعال، من يعتقدون أنه هو الدهر، فإن الله تعالى هو الفاعل لهذه الأفعال. وإنما قال إن الله هو الدهر من حيث نسبوا إلى الدهر أفعال الله تعالى.

وقد حكى الله تعالى عنهم قولهم:

«ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر ». سورة الجاثية: ٢٤

وقال لبيد: (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل (كما) واتساق الكلام يقتضي أن يكون كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) هو لبيد بن ربيعة الشاعر الجاهلي المشهور الذي أدرك الإسلام وأسلم توفي سنة (٤٠هـ) و (٢٦٠٥) وهو صاحب احدى المعلقات السبع التي أولها عضت الديار علها فمقامها بنسي تأبسد غولها ولما أمثال شعرية سائرة.

في قروم سادة من قومـــه نظر الدهر إليهم وابتهـــل أى دعا عليهم.<sup>(١)</sup>

« قصيدة في الآداب والأمثال لابن دريد »(٢)

ما طاب فرع لا يطيب أصله حمى مؤاخاة اللئم فعله وكل من آخى لئياً مثله

من يشتكي الدهر يطل في الشكوى فالدهر ما ليس عليه عدوى مستشعر الحرص عظيم البلوى

مَن أمن الدهر أتي من مأمنه لا تستثر ذا لبدر") من مكمنه وكل شيء يُبتغي من معدنه

لكـــل نــاع ذات يوم ناعى وإنمــا السعى يقــدر الساعى قد يهلك المرعيُّ عنف الراعي

من يترك القصد تضق مذاهبه دل على فعل امرىء مصاحبه لا تركب الأمر وأنت عائبه

من لزم التقوى استبان عدله من ملك الصبر عليه عقله نجاً من العار وبان فضله

أهوى النسبي محسداً ووصبه وابنيسه وابنته البتول الطاهرة أهـــل الولاء فانــني بولائهم أرجو السلامـة والنجا في الآخرة

تجد الكلام على ذلك في أمالي المرتضى ج(١) ص٤٥.

في الأصل (لابن دريده) وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (٣٢٣ - ٣٣١هـ) من مشاهير علماء الأدب واللغة والشعر، وهو شاعر، له ديوان شعر، وعده ابن شهراشوب من شعراء أهل البيت، وذكر من شعره قوله.

وله مؤلفات عديدة منها كتاب الجمهرة في اللغة ، وله مقاطيع محبوكة الطرفين ، وقصيدة في المقصور والمدود، والمقصورة الشهورة التي تبلغ حوالي مائتي بيت، وهو أستاذ لجاعة من العلماء منهم أبو سعيد السيرافي وأبو عبدالله المرزباني، وقد مات هو وأبو هاشم الجبائي في يوم واحد، فقال الناس بموت ابن دريد وأبو هاشم. أنظر الفهرست ص٩١- ٩٢ والأمل قسم (۲) ص۲۳.

<sup>(</sup>٣) صفة للأسد.

يجلو اليقين كيدر الظنون والمرء في تقليب الشئون حتى توفاه يد المنون

من لم تصل فارضَ إذ حباكاً وأولـــــهِ حمداً إذا قلاكــــا أو أوله منك الذي أولاكا

مالـــك إلا عليــك مثلــه لا تحمدد المرء ما لم تبلّـه والمرء كالصورة لولا فعله

يا ربا أدرثت اللجاجة ما ليس للمرء إليه حاجه وضيق أمر يبتغى انفراجه

ليس يقي - من لم يق الله - الحذر وليس يقدر امرؤ على القدر والسلام والقلب يعمى مثلها يعمى البصر

كم من وعيد يخرق الآذانا كأنما يُعندي بده سوانا أصَّنا الاهال بل أعانا

ما أفسد الخرق وساء الرفق وخير ما أنبا عنك الصدق كم صعقة دل عليها البرق

لكسل ما يؤذي وإن قَلَ ألم ما أطول الليل على من لم ينم وسقم عقل المرء من شر السِقمَ

أعداء غيب إخوة التلاقى يا سوأتا لهذه الأخلاق كأغا اشتقت من النفاق

أنف الفتى وهو صريم أجدع (٢) من وجهه وهو قبيسح اشسع هل يستوى المحظوظ والمضيع

<sup>(</sup>١) الراحة والرحمة

<sup>(</sup>٢) الصريم والأجدع بمعنى واحد وهو الأقطع.

- ما منك من لم يقبل المعاتبة وشر أخلاق الفي المؤارب
- مــــى تصيــب الصاحــب المهذبا هيهات ما أعسر هــذا المطلبا وشر ما طالبته ما استصعبا
- أن لعقل الاشمط النصاب رُبَّ معيب فعله عياًب دُم الكلام حذر الجواب
- لكـــل مـا يجري جواد كبوة مالــك إلا ان قبلــت عفوه من ذا الذي يسقيك عفواً صفوه
- لا يسلك الشر سبيل الخير والله يقضي ليس زجر الطير كم قمر عاد إلى قمير
- [ام] يجتمــع جمع لغــير بـينِ لفرقـة كــلُ اجــتاع اثنــين يعمى الفتى وهو البصير العين
- الصمت إن ضاق الكلام أوسع لكل جنب ذات يوم مصرع كم جامع لغيره ما يجمع
- مالك إلا ما بذلت مال في طرفة العمين يحول الحمال ودون آمال الفتى الآجال
- كم قد بكت عين وليس تضحك وضاق من بعد اتساع مسلك لا تبر مَنْ أَمراً عليك يملك
- خـير الأمور مـا حمدت غِبّـه لا يرهـب المذنـب إلا ذنبـه والمرء مقرون بمن أحبه
- كـــل مقـام فلـه مقال . كــل زمان فلـه رجال وللعقول تضرب الأمثال
- دع كل أمر منه يوماً تعتذر عيف كل ورد غير محمود الصدر لا تنفع الحيلة في ماضي القدر

نومُ أمرى خير له من يَقَظَه لم يرضه فيه الكرام الحفظه وفي صروف الدهر للمرء عِظه

مسألسة النساس لبساس ذل من عسف للم يُستَم ولم يُمسل مسألسة النساس للمن من الأكثر بالأقل

جواب سوء المنطــــق السكوت قـد أفلـع المبتـدىء الصموت ما حُمّ (١) من رزقك لا يفوت

في كــل شيء عــبرة لمن عقـل قد يسعد المرء إذا المرء اعتدل ترجو غداً ودون ما ترجو الأَجل

من لـك بالحـض وليس محـض يخبـث بعـض ويطيب بعـض ورب أمر قد نهاه النقض أ

كم زاد في ذنب جهول عندره ذا مرض يعني عليك أمره يخشى امرء شيئاً ولا يضره

يا رب إحسان يعود ذنبا ورب سلم سيعود حربــــا وذو الحجى يحمل إن أحبا

قد يدرك المعسر في إعساره ما لم يبلغ الموسر في إيساره وينتهى الهاوي إلى قراره

الشيء في نقص إذا تناها والنفس تنقاد إلى رداها مذعنة يحتث سائقاها

النــــاس في فطرتهم سواء وإن تساوت بهم الأهواء كل بقاء بعده فناء

لم يغلُّ شيء وهو موجود الثمن مال الفتى ما قصه لا ما احتجن إذا حوى جثانه ثرى الجبن (كذا)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) حُمَّ: قُدُر

المسال يحكي الغي في أثقالسه وإنمسا المنفسق من أموالسه ما غمر الخلة من سؤاله

من لاح في عارضــه القتــير<sup>(۱)</sup> فقــد أتــاه بالبلــى النذيرُ ثم إلى ذي العزة المصير

رأيت غب الصبر مما يحمد وإنميا النفس كها تُعيددُ

إن اتباع المرء كلل شهوة ليلبس القلب الباس قسوة وكبوة العجب أشد كبوة

من يزرع المعروف يحصِد ما رضي لكـــل شيء غايـــة ستنقضي والشر موقوف لدى التعرض

لا يأكـل الإنسان إلا ما رزق ما كـل أخلاق الرجال تتفق هان على النائم ما يلقى الأرق

من يلذع الناس يجد من يلذعه لسان ذى الجهل وشيكاً يوقعه لا يعدم الباطل حقاً يدمغه

كـــل زمــانٍ فلــه نوابــغ والحــق للباطــل ضـد دامغ لا يغصك المشرب وهو سائغ

رب رجاء قسص من مخافه ورب أمن سيعود آفة ذو النجح لا يستعبد المسافة

كم من عزيز قد رأيدت ذَلاً وكم سرورٍ مقبدل تولى وكم من عزيز قد رأيدت وكم وضيع شال فاستقلا

لا خير في صحبة من لا ينصف والدهر يجفو أمره ويلط ف والموت يفني كل عين تطرف

<sup>(</sup>١) القتير هو الغبار وأراد به هنا الشيب مجازاً.

رب صباح لأمرى لا يُمسِه حتف الفتى موكل بنفسه حتى يحل في ضريح رمسه

إني أرى كــل جديــد بالي وكـــل شيء فــالى زوال فاستشف من جهلك بالسؤال

آن رحيسلاً فأعسست الزادا آن معساداً فاحسدر المعسادا لا يُملك العمر وإن تادى

إنك مربوب مدين تُسئل والدهر عن ذي غفلة لا يغفل وكلما قدمته محصل المؤجل وكلما قدمته محصل المؤجل

(فصل)

رُويَ عن أحد الأئمة عليهم السلام، أنه قال رسول الله ص):

إن الله عز وجل كم ثلاثةً في ثلاثة: رضاه في طاعته، وكم سخطه في معصته، وكم وليه في خلقه، ولا يستخف أحدكم شيئاً من الطاعات، فإنه لا يدري في أيها رضا الله تعالى، ولا يستقلن أحدكم شيئاً من المعاصي، فإنه لا يدري في أيها سخط الله، ولا يزرين أحدكم بأحد من خلقه، فإنه لا يدري أيهم ولي الله.

ومن كلامه (ص):

من سرته حسنته، وساءته معصيته فهو مؤمن.

لا خير في العيش إلا لرجلين: عالم مطاع، ومستمع واع.

كفى بالنفس غنى ، وبالعبادة شغلاً .

لا تنظروا إلى صفير الذنب، ولكن انظروا إلى من اجترأتم.

وقال عليه وآله السلام:

آفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الفترة، وآفة الطرف الصلف.

لا حسب إلا بتواضع، ولا كرم إلا بتقوى، ولا عمل إلا بنية، ولا عبادة الا بيقين.

إن العاقل من أطاع الله وإن كان ذميم المنظر ، حقير الخطر ، وإن الجاهل من عصى الله وإن كان جميل المنظر عظيم الخطر .

أفضل الناس أعقل الناس.

إن الله تعالى قسم العقل ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه كمل عقله، ومن لم تك فيه فلا عقل له: المعرفة بالله تعالى، وحسن الطاعة، وحسن الصبر.

إن لكل شيء آلة وعدة، وآلة المؤمن وعدته العقل، ولكل تاجر بضاعة، وبضاعة المجتهدين العقل، ولكل خراب عارة، وعارة الآخرة العقل، ولكل سفر (١) فسطاط يلجئون إليه، وفسطاط المسلمين العقل.

## (فصل)

رُوي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال:

العقل ولادة، والعلم إفادة، ومجالسة العلماء زيادة.

وروي عنه عليه السلام أنه قال:

هبط جبرئيل (ع) علي آدم (ع) فقال:

يا آدم أمرت أن أخيرك في ثلاث، فاختر منهن واحدة ودع اثنتين، فقال آدم وما الثلاث؟ قال: العقل والحياء والدين. فقال آدم فإني قد اخترت العقل، فقال جبرئيل للحياء والدين انصرفا، فقالا يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان، قال فشأنكها وعرج.

(مسألة): إن سأل سائل فقال: كيف يحسن مخاطبة الحياء والدين؟ وكيف يصح منها النطق؟ وها داخلان في باب الأعراض، التي لا تقوم بأنفسها، ولا تصح الحياة والنطق منها.

(الجواب): قيل له: هذا مجاز من القول، وتوسع في الكلام، والمعنى فيه: أنها لو كانا حيين قائمين بأنفسها، تصح المخاطبة لها، والنطق. لكان هذا حكمها، والمحكي عنها جوابها.

<sup>(</sup>١) سفر: القوم المسافرون.

وقد يستعمل العرب ذلك في كلامها، وهو نوع من أنواع فصاحتها، قال الشاعر:

امتـــلاً الحوض وقـــال قطني (١) مهـلاً رويــداً قــد ملأت بطني ونحن نعلم أن الحوض لا يصح منه النطق، ولكنه استعار النطق، لأنه عنده لو كان في صورة ما ينطق لكان هذا قوله.

(خبر آخر): في هذا المعنى، وهو المشتهر بين الخاصة والعامة، من أن أول شيء خلق الله تعالى العقل، فقال له: أقبل، فأقبل. ثم قال له أدبر، فأدبر.

فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك. بك أعطي، وبك أمنع، وبك أثيب، وبك أعاقب. وعزتي وجلالي، لا أكملتك إلا فيمن أحببت. (٢)

فالمعنى فيه نظير ما تقدم، هو أن العقل لو كان قائماً بنفسه حتى يوجد مفرداً، لكان أول شيء خلقه الله تعالى لفضله، ولأن المنازل العالية لا تستحق إلا به، ولو كان حياً قادراً، لصح منه امتثال أمر الشارع إلى ما يؤمر به، ولم يقع خلاف للمراد منه.

وهذا كله بينة على شرف العقل وجلالته، وحث على وجوب الرجوع إليه، والتمسك بجججه، وفي القران لذلك نظائر.

# (فصل بما ورد في القرآن في هذا المعنى)

فمن ذلك قول الله عز وجل:

«إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » النحل: ٤٠. فدليل شاهد بأن المراد بذلك ليس هو القول، ولا يصح فيه حقيقة الأمر. لأنه لو كان يأمر الشيء في الحقيقة بالكون، كان لا يخلو من حالين:

<sup>(</sup>١) معناه حسبي

<sup>(</sup>٢) تجد أكثر هذا الحديث في كتاب مشكاة الأنوار ص٢٢٧ وفي كتاب الأربعين للمجلسي وهو الحديث الثانى من أحاديثه ص٥ رواه بأسانيده.

إما أن يأمره بذلك، والشيء في حال عدمه، أو في حال وجوده. ومحال أن يأمره وهو في حال عدمه، لأن المعدوم في الحقيقة ليس بشيء، فيتوجه إليه الأمر.

والذين يثبتون أنه شيء في حال عدمه من المتكلمين (١) لا يخالفون في أنه لا يصح أن يؤمر.

ومحال أيضاً أن يأمره وهو في حال وجوده، لأن الموجود هو الكائن. ولا يقال للكائن (كن)، كما لا يقال للساكن (اسكن).

وأيضاً فلو كان يأمره في الحقيقة (بالكون) لكان الشيء المأمور هو الذي يفعل نفسه ويكوّنها.

ولا يصح من شيء أن يفعل إلا أن يكون حياً قادراً ، ولا يصح منه أن يفعل الحكم المتقن إلا بعد كونه عالماً .

وهذا كله(٢) على أن المعدوم لا يؤمر ولا يفعل نفسه.

ولم يبق إلا أن يكون ذلك مجازاً في القول.

والمراد به الإخبار عن تيسر الفعل على الله سبحانه، أنه إذا أراده، وأنه غير متعذر منه، ومتى أراد كونه كان بغير حائل ولا مانع، حتى كأن الذي يريده لو كان حياً قادراً، يصح أن يكون نفسه، ثم أمره الله تعالى بذلك، ليبادر إليه، ولم يتأخر عنه.

<sup>(</sup>۱) اختلف المتكلمون في المعدوم هل هو شيء أم لا ، فذهب بعضهم إلى أن المعدوم في حال عدمه شيء ، واستدلوا بآيات منها: قوله تعالى (ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غداً) إذ ساه شيئاً في حال عدمه ، وقوله تعالى: (إن زلزلة الساعة بشيء عظيم) عبر عنها بكلمة شيء وهي معدومة وقبل أن تكون . وأنكر بعضهم أن يكون المعدوم شيئاً واستدلوا بآيات منها:

قوله تعالى: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً)

وقوله تعالى: (ألم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً) وقوله أيضاً: (لم يكن شيئاً مذكوراً) فقد نفى عن الذي لم يكن وكان معدوماً أن يكون شيئاً وحملوا تلك الآيات التي استدل بها مثبتوا الشيئية للمعدوم كها فعل المؤلف على الجاز.

۲) لعله قد سقطت كلمة (يدل) ووضعناها ليستفيم الكلام.

ومثل ذلك قول الله عز وجل:

(ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض أتينا طوعاً أو كرهاً، قالتا (أتينا طائعين) سورة فصلت: ٥٠.

وليس المراد أن السماء والأرض وهما جماد، [نطقتا]، وإنما المعنى تيسر فعلهما، وما أراده فيهما.

فكأنها لو كانتا في حكم الأحياء القادرين الذين يصح منهم النطق والإتيان، لقالتا إذا أمرتا بالإتيان (أتينا طائعين).

ونظير هذا في الكلام كثير.

والناس يجعلون من تيسر منه الفعل، كأن فعله قد أطاعه، ويقولون للشاعر الحاضر الخاطر: إن القوافي لتسمع [له] وتطيع، وإنك لتراها رأي العين، وإنها لمحصورة بين يديك.

ومراد هم أنها لا تتعذر عليه متى رامها، ولا يتوقف شيء منها إذا قصدها.

فكأنها لو كانت في حيزها ترى ، لرآها ، أو في حكم من يطيع لأطاعت أمره إذا أمرها.

فأما الإخبار عن الساء والأرض بأنها (قالتا أتينا طائعين) بلفظ التذكير. فيحتمل أن يكون المعنى أتينا بمن فينا، ومن يصح فيه التذكير.

ومن ذلك قول الله عز وجل:

﴿ يوم نقول الجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد ﴾ سورة ق: ٣٠. وجهنم في الحقيقة لا يصبح أن تخاطب، ولا يقع منها القول.

فالمعنى أنها لو كانت في حكم من يخاطب ويصح منها القول ، لقالت (هل من مزيد).

وقيل في الآية بوجهِ آخر .

وهو أن الذكر لها ، والخطاب في الحقيقة متوجه لخزنتها ، وهم القائلون (هل من مزيد).

وإنما أضيف ذلك إليها ، كما يقال: قالت البلدة الفلانية، أي قال أهلها.

وقال الله تعالى:

(واسئل القرية التي كنا فيها) يوسف: ٨٢ والمراد أهلها.

ومن ذلك قول الله عز وجل:

(يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون). النور: ٣٤ وقوله جل اسمه:

(وقالوا لجلودهم لِمَّ شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة، وإليه ترجعون) فصلت: ٣١

فالقول عندنا في ذلك كله أنه على الإستعارة ومجاز اللغة ، دون الحقيقة .

والمعنى فيه أن الجوارح لو كانت مما تنطق لنطقت على أصحابها بالشهادة ، وقالت انطقنا الله.

وقد يجوز في أبعاض الإنسان ما تقام الشهادة بفعله، وإن لم يكن نطق. والعرب تقول:

(رب عبن أنطق من لسان) ويقولون:

(عيناك تشهد بسحرك، ونظرك يدل على خبرك).

والشواهد على هذا كثيرة، وفيا ذكرناه كفاية.

## مسألة من عويص النسب:

ألا قـــل لابن أم حماة أمى أنا ابن أخ ابن أختك غيروهم فأولدها غلاما كيان عمى وصار العم مثل دمي ولحمي فمن أنا منك أو من أنت مني أجب إن كنت ذا لب وفهم

فلو زوجت أختك من أخ لي وكـــان أخى لـــذاك العم عماً

الجواب:

القائل ابن ابن المقول له ، هو خال أبي القائل ، وأُخت المقول له هي أم أبي القائل. فإذا تزوجها أخوا القائل لأمه، وهو جائز، لأنه لا قرابة بينها، فأولدها غلاماً. فالغلام عم القائل، لأنه يصير أخاً لأبيه، ويكون القائل أيضاً عها للغلام من الأم، وكانت إخوة القائل من أبيه وأمه أعهاماً للغلام.

## فصل في ذكر الدنيا:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

« من أحب دنياه أضر بآخرته ».

وقال أمير المؤمنين عليه السلام:

الدنيا دول، فاطلب حظك منها بإجمال الطلب.

وقال عليه السلام:

من أمن الزمان خانه، ومن غالبه هانه.

وقال:

الدهر يومان: يوم لك، ويوم عليك، فإن كان لك فلا تبطر، وإن كان عليك فاصبر، فكلاها عنك يمضى.

قال بعض الشعراء:

وإن امرءاً دنياه أكثر همه لمستمسك منها بجبل غرور وقال بعضهم:

إياك الإغترار بالدنيا ، والركون إليها ، فإن أمانتها كاذبة ، وآمالها خائبة ، وعيشها نكد ، وصفوها كدر ، وأنت منها على خطر ، إما نعمة زائلة ، وإما بلية نازلة ، وإما مصيبة موجعة ، وإما منية مفجعة .

وقال آخر:

صاحب الدنيا في حرب، يكابد الأهواء لتقدح، والجهالة لتقمح، والأرواع لتندفع، والآمال لتنال، والمكروه ليزال، وبعض ذلك عن بعض

شاغل، والمشغل عنه ضائع، فلها رأى الحكهاء أنه لا سبيل إلى إحكام ذلك تركوا ما يفني ليحرزوا ما يبقى.

فصل في ذكر الأملَ.

روى أن الله تعالى قال:

يا ابن آدم يأتي رزقك وأنت تحزن، وينقص من عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك، وعندك ما يكفيك.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

من كان يأمل أن يعيش غدا ، فإنه يأمل أن يعيش أبداً .

وقال بعضهم:

الآمال لا تنتهي، والحي لا يكتفي. وقيل: ما أطاع عبد أملَه، إلا قصر عملُه.

وقال آخر:

لا يلهك الأمل الطويل عن الأجل القصير.

وقال آخر:

من جرى في عِنان أَمَله(١) عثر بأجله.

وقال آخر:

إنك إذا أدركت أملَكَ قَرَّبك من أجلِك، وإذا أدركك أجلُك لم تبلغ أملك.

لابن الرومي<sup>(۲)</sup>

في الأصل (عمله) وهذه الكلمة للإمام على (ع) انظر: نهج البلاغة ص٥٦٧ رقم ١٨.

ابن الرومي هو أبو الحسن على بن العباس بن جريح وقيل جرجيس ولد سنة (٢٢١هـ) وتوفي سنة (٢٨٣ أو ٢٨٤هـ) وقيل بل في سنة (٢٧٦هـ). وهو من الشعراء الموهوبين المبدعين وكان يتشيع وقصيدته الجمية في رثاء يحيى العلوي شاهد على ذلك.

والأبيات التي ذكرها المؤلف هي من قصيدته التي جرى فيها مجرى لزوم ما لا يلزم التي ۗ يقول فيها:

عـــلى تصاريــف تطرُّفتهـا تذكُّري أنسى تسوفتها

خسون عاماً كنت آملها كانست أمامي ثم خلفتها لو كــــان عمري مايـــةً هـــدني

فصل في ذكر الموت.

رُوي أنه كان في التوراة مكتوباً:

يا بن آدم. لا تشتهي حتى تموت حتى تتوب، وأنت لا تتوب حتى تموت. وقال أمير المؤمنين عليه السلام:

من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير.

وقال بعضهم:

لو رأيتم الأجل ومسيره، ولأبغضتم الأمل وغروره.

وأنشد:

نُراع لذكر الموت ساعـــــة ذكره

فتعيرض الدنيا فنلهو ونلعيب

### وقىل:

إن امرءاً آخره الموت لحقيق أن يخاف ما بعده.

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام، ، سمع إنساناً يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال:

قولنا (أنا لله) إقرار منا له بالملك، وقولنا (وإنا إليه راجعون) إقرار على أنفسنا بالهلك(١).

تنصيف منها إن تلهنتها مفنى على الدنيا وهل لمفة كم آهــــةِ لي قــــد تأوهتهـــا فيهـــــا ومن أفي فأففتهــــا فيهــا ولا حـال تردفتهـا أغيدو ولا حسال تسنمتهسا

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من كلبات الإمام علي (ع) المروية في نهج البلاغة من باب المختار من حكمه رقم (٩٩) ص ٥٨٢ وأنظر: تحف العقول ص١٤٥.

وقيل:

إن من عجائب الدنيا، أنك تبكي على من تدفنه، وتطرح التراب على وجه من تكرمه.

[قال] أبو نؤاس:<sup>(١)</sup>

عوت من جــا أَجَلُـه لم تغن عنــه حيلـه قـد مات عنـه أولـه دنيــاه إلا عملـه

غَرَّ جهولاً أَمَلُ ـــــه ومن دنـــا من يومــه وكيـــف يبقي آخر وكيـــف يبقي آخر لا يصحـــب الإنسان من إقال] أبو ذؤيب: (٢)

وإذا المنيسة أنشبست أظفارهسا

ألفيست كسل تميمسة لا تنفسع

غيره

ننافس في الدنيما وقد حذَّرتناها لعمري خطويها وما نحسب الساعات نقطع مدةً

على أنها فينا سريع دبيبها

كسأني برهطي يحملون جنازق إلى حفرة يُحشى على كثيبها وباكيسة حرى تنوح وأنسني على غفلة من صوتها لا أجيبها

أمن المنون وريبهــــا تتوجــــع والدهر ليس بمعتـــب من يجزع

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباح الحكمي ، كان جده مولى الجراح بن عبدالله الحكمي والي خراسان ، ونسبه إلى مولاه المذكور ، ولد أبو نؤاس سنة ١٤١هـ وتوفي سنة ١٩٥ أو ١٩٨هـ ، وهو من مشاهير الشعراء الجيدين وخاصة في الخمريات والغزل . وهو معدود في شعراء الشيعة وله مدائح في أهل البيت عليهم السلام .

<sup>(</sup>٢) أبو ذؤيب هو خويلد بن خالد بن محرّث بن مخزوم ينتهي نسبه إلى نزار ، وقد أدرك الجاهلية والإسلام ، وعاش إلى أيام عثمان بن عفان وخرج غازياً لأفريقية مع عبدالله بن أبي سرح ومات في مصر والبيت هو من قصيدة قالها في رثاء أولاده الخمسة الذين هلكوا في عام واحد ، وهي قصيدة جيدة طويلة أولها:

أيا هادم اللهذات ما منه مهرب المهدات ما منه منه منه مهرب المهدات المنايه قسمت بين أنفس ونفسي سياتي بعد ذاك نصيبها لأبي إسحاق الصابي(١) من قطعة كتبها إلى الشريف الرضي أبي الحسن الموسوى، وهو هذا:

وإني على عيب الردى في جواني وما كف من خطوي وبطش بناني وما كف من خطوي وبطش بناني وإن لم يصدع إلا فؤاداً مروّعاً بلك على من الخفقان تلوّم تحت الحجب تنقب حكمة لأعلم أني ميت عاق دفنه دماء قليل في غيد هو فان وإن فه لللزم غرثان حامًا يراصيد من أكيلي حضور أوان بيده فيترة عم الورى لفجائي من أكيلي حضور أوان غيداً فاغراً يشكو الطوى فهو راتع وما تلتقي يوماً له شفتان وكيف وحدد القوت منه فناونا

<sup>(</sup>١) هو ابراهيم بن هلال بن هارون الحراني الصابئي، من ألمع الأدباء المشاهير في العصر العباسي، ومن الكتاب المهرة البلعاء وقد أطراه كل من عرض لترجته ونعته بصفات عالية. وتوفي عام (٣٨٤هـ) وكان صديقاً حياً للشريف الرضي، حتى أن الشريف رثاء بعد موته بقصيدة دالية معروفة أولها:

أعلمست من حملوا عسلى الأعواد أرأيست كيسف خبسا ضيساء النادي

إذا عاصيــاً بالنسك بمن يعولــه فــلا أولاً منـه بمهلــك ثـان؟ إلى ذات يوم لا ترى الأرض وارثــاً سوى الله من إنس تراه وجـــان

لغيره:

فكم من صحيح بات للموت آمناً

أتته المنايا رقدة بعدما هجع فلم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فراراً ولا منه بحيلة انتفع فراراً ولا منه بحيلة انتفع فأصبح تبكيمه النساء مكفناً ولا يسمع الداعي إذا صوته رفع وقرب من لحمد فصار مقيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جع

# (فصل في ذكر الموت والقتل وما بينهما)

أعلم أن الموت غير القتل ، والذي يدل على أنها غيران ، قول الله عز وجل (فإن مات أو قتل) آل عمران: (١٤٤)

وقوله تعالى:

(ولئن متم أو تُتِلتم) آل عمران: (١٥٨)

وقوله سبحانه:

(ما ماتوا وما قتلوا) آل عمران: (١٥٦)

وليس يجوز أن يكون التأكيد والتكرير في اللفظين يرجعان إلى معنى واحد.

ويدل على ذلك أيضاً، العلم بأن الله سبحانه ليس بقاتل لمن مات حتف أنفه.

ولو قال قائل في ميت أن الله قتله الأعاب العقلاء عليه.

والموت والقتل عرضان، وليسا بجسمين.

وقد قال شيخنا المفيد رضى الله عنه (١):

إن القتل متولد عن الأسباب، ومحله محل حياة الأجسام، والموت معنى يضاد حياة الفاعل المخلوق، ولا يصح حلوله في الأجسام.

قال:

وهذا مذهب يختص بي.

والقتل عند جميع أهل العدل من مقدورات العباد، والموت لا يقدر عليه أحد إلا الله.

(تأويل آية)

إن سأل سائل عن قول الله سبحانه:

(وإذا المؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت)(٢) التكوير: ٨- ٩ .

فقال: كيف يصح أن يُسأل من لا عقل له؟ وأي فائدة في سؤالها عن ذلك ولا ذنب لها؟ وما المؤودة؟ ومن أي اشتقاقِ هذه اللفظة؟

جواب

قلنا في قوله تعالى (سُئلت) وجهان:

<sup>(</sup>١) هو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري؛ البغدادي، ولد عام (٣٣٦ أو ٣٣٦هـ وتوفي ٤١٣هـ). وهو من أعمدة الشيعة في العلم والكلام والمفقه والآثار، وأكبر شخصية شيعية علمية في القرن الرابع الهجري في الكلام والمناظرة.

وشيعه يوم وفاته غانون ألفاً. وقال عنه ابن حجر العسقلاني: «برع في العلوم حتى كان يقال: له على كل إمام منة ».

ومؤلفاته قد تجاوزت المأتي كتاب في مختلف المواضيع العلمبة، ولا يزال بعضها حياً إلى اليوم، وقد طبع شيء منها.

وقد كتبنا عنه دراسة مسهبة في كتابنا « فلاسفة الشيعة » ص (٤٥١ - ٤٦٩) فراجع أنظر الكلام على هذه الآية في أمالي المرتضى ٢٨ ص٢٧٩ - ٢٨٢.

أحدهما: أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلها، وسئل عن سبب قتله لها، وبأي ذنب قتلها، وذلك على سبيل التوبيخ والتعنيف، وإقامة الحجة.

فالقَتَلة ههنا هم المسؤولون على الحقيقة ، لا المقتولة مسؤول عنها .

ومثله قوله تعالى:

وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولاً) الأسراء ٣٤

أي مطالباً به ومسؤولاً عنه.

والوجه الآخر: أن يكون السؤال توجه إلى المؤودة على الحقيقة، توبيخاً لقاتلها، وتقريعاً له، على أنه لا حجة له في قتلها.

ويجري هذا مجرى قوله تعالى لعيسى عليه السلام:

(أأنت قلت للناس اتخذوني وأميَ الهين من دون الله) المائدة ١١٩ على طريق التوبيخ لقومه، وإقامة الحجة عليهم.

فإن قيل: على هذا الوجه كيف يخاطب ويُسأل من لا عقل له ولا فهم؟

فالجواب: إن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول إذا كان تبكيت القائل وتهجينه وإدخال الغم عليه في ذلك الموقف على طريق العقاب، لم يتنع أن يقع، وإن لم يكن من المؤودة فهم. لأن الخطاب وإن توجه إليها، فالغرض في الحقيقة به غيرها.

وهذا يجري مجرى رجلِ ضرب ضارب طفلاً له من ولده ، فأقبل الرجل على ولده يقول له: لِمَ ضُربت؟ وما ذنبك؟ وبأي شيء استحل هذا منك؟ وغرضه تبكيت الظالم لاخطاب الطفل.

وفي الناس من قال:

إن توجّه السؤال إلى المؤودة وإن كان الغرض فيه تبكيت القاتل ، فإنه لا يكون إلا والمؤودة قد أكملت لها العقل وجُعِلت على أفضل الهيئآت ، لأنها في القيامة تعوض عما نالها بالنعيم الدائم ، فلابد من إكمال عقولها ، لتعرف عدل الله

تعالى، ويحسن التذاذها بما وصل إليها. فليس يتوجه السؤال إليها إلا وهذه حالها.

وقد روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه، عنها وعن غيرها، أنهم قرأوا:

(إذا المؤودة سألت) بفتح السين والهمزة وإسكان التاء (بأي ذنب قُتِلتُ) باسكان اللام وضم التاء الثانية ، فكانت المؤودة والقائلة.

وإما المؤودة فهي المقتولة صغيرة.

وكانت العرب في الجاهلية تدفن البنات أحياء، وهو قوله:

(أَيسكه على هونِ، أم يدُسُّه في التراب) النحل: ٥٩

وهو قوله عز وجل:

(قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم) الأنعام: ١٤٠

ويقال: أنهم كانوا يفعلون ذلك الأمرين:

أحدهم: أنهم كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله، فألحقوا البنات بالله، فهو أحق بالبنات.

والأمر الآخر:

أنهم كانوا يقتلونهم خشية الإملاق، قال الله عز وجل:

(لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأً كبيراً) الإسراء: ٣١

# (فصل في معرفة الإسم والصفة)

اعلم أن الإِسم غير المُسمَّى، والصفة غير الموصوف.

والإسم والصفة جميعاً لا يكونان إلا قولاً (١) من المسمى والوصف، أو كتابة يدل على ما يدل عليه القول.

<sup>(</sup>١) يعني أن الإسم والصفة هما لفظان مأخوذان اشتقاقاً من المسمى والوصف.

والاسم في الحقيقة ما دل على المسمى، والصفة ما دل على معنى في المسمى. وفي هذا اللفظ تجوز، لأنها تعطي الظرفية والحلول. وربما كان الموصوف غير ظرف ولا محل.(١)

وأقرب من هذا أن يقال:

إن الصفة ما أفادت أمراً يكون في الموصوف عليه.

وإنما افتقر المتكلم إلى استعال هذه الألفاظ لضيق العبارات عن استيفاء المعاني، فإذا فُهِمَ من اللفظ الغرض جاز استعاله.

فالاً م قولنا: زيد وعمرو ونحو ذلك، مما وسمت به الأشخاص، وحصل لها ألقاباً تتخصص بها عند الإشارات، وليست دالة على معنى في الموصوف، ولا مفيدةً أمراً هو عليه.

والصفة قولنا: قادر وعالم ولحو ذلك، مما يدل على أمور يكون الموصوف عليها.

فقولنا: قادر يفيد جواز وقوع الفعل منه، وقولنا عالم يفيد صحة وقوع الفعل الحكم منه.

فإن انكشف لنا الإعتبار عن خروج الموصوف عن هاتين الصفتين إلى ضدها، حتى يتعذر وقوع الفعل منه، ويستحيل حصول الفعل الحكم المتقن منه، فإذاك إلا لأن فيه معنيين حالين، وها القدرة، والعلم، وبوجودها صحمنه فعل الحكم المتقن، وها عرضان متغايران، وضداها العجز والجهل، ولا يكون هذا إلا والموصوف محدث، وليس القدرة والعلم صفتين للقادر والعالم، وإنما الصفة قول الواصف: هذا قادر وهذا عالم، أو كتابته الدالة على ذلك.

وكذلك ليس السواد بصفة للأسود، وإنما صفته قولنا: هذا أسود، ومن خالف في هذا فقد غلط.

<sup>(</sup>١) كما إذا كانت الصفة صادرة عن الموصوف لا قائمة فيه كالقتل والضرب وسائر الأفعال الصادرة عنه، ولم يكن محلاً لها.

إلا أن يقال: إن العلم للعالم، والسواد للأسود على وجه التوسع في الكلام، فذلك جائز.

وإن كشف لنا الإعتبار عن استحالة خروج الموصوف عها وُصِفَ به، وبطلان وصفه بضده فها ذاك إلا لأنها صفات نفسية. ولهذا قلنا: إن الله قادر وعالم لنفسه، وأنه لا علم ولا قدرة في الحقيقة له، لا ستحالة خروجه من جواز وقوع الفعل الحكم المتقن منه.

فالمعاني التي دلت الصفات عليها هي ما استفدناه من حال الموصوف.

وقد ظنت الجبرة أن الصفة غير الوصف، وقالوا: إن الصفة معنى قائم بالموصوف، والوصف هو قول الواصف، وهذا فاسد، والصفة هي الوصف، وهم مصدران لفعل واحد.

تقول: وَصَفَ يَصِف صفة ووصفاً ، وهذا كالوهب والواهب والهبة ، والوعد والعِدة . تقول: وهب يهب هبةً ووهباً ، ووَعَدَ يَعِدُ عِدَةً ووَعّداً .

# أسهاء الله وحقيقتها

فصل في معرفة أسماء الله تعالى وحقيقتها.

فأما أساء الله تعالى كلها فعائدة إلى الصفات، لأنها دالة على معان، ومتضمنة لفوائد، وليس فيها إسم يخلو من ذلك. ويجري مجرى اللقب، إنما وضع على شخص تقع الإشارة إليه، ليفرق بينه وبين ما شاركه في جنسه من الأشخاص المتاثلة.

ولما كان الله تعالى يجلُّ عن الجانسة ويرتفع عن المهاثلة، استحال أن يكون في أسائه لقب، ووجب أن يكون جيعها مفيداً للمعاني، كما تفيد الصفات.

فأما التسمية له تعالى (بالله) فإنه يفيد من المعنى وله العباد إليه، وتعلق نفوسهم به، ورغبتهم عند الشدائد في إزالة المكروه إليه.

وقد روي عن الصادق عليه السلام في هذا المعنى مثل ما ذكرناه في الحقيقة، وإن خالفه في بعض اللفظ.

فرويَ عنه أنه قال:

الإِلَّه يقتضي والهاَّ، والواله لابد له من مألوه. والإسم غير المسمى .(١)

والأصل في قولنا: الله. إلاه، ثم دخلت الألف واللام للتعريف، فصار الإله، فاسقطت الهمزة الثانية تخفيفاً، وجعلت اللامان لاماً واحدةً مشددةً، فقيل: الله.

فأما التسمية له بالرحن الرحم فهو أن الرحن مشتق من فعل الرحمة على سبيل المبالغة في الوصف، لوقوعها في الفعل على حد لا يصح وقوعها عليه من أحد من الخلق.

وقد روي عن الباقر (٢) عليه السلام صحة ذلك ، فقال:

الرحمن لسائر الخلق، الرحيم بالمؤمنين.

فكأن أحد الإسمين مشتق من عموم الرحمة، وهو الرحمن. والآخر من خصوصها وهو الرحم.

فأما تسميته باللطيف فيفيد اجتماع الحكمة والرحمة، ونفوذ مراده إذا شاء وقوعه على الحتم بلطائفه التي يلطف بها لخلقه، على العلم بمصالحهم.

وهذا معروف في اللسان. تقول العرب! فلانٌ لطيف في أمره، وفلانٌ لطيف في صنعته، إذا أرادوا وصفه بالحكمة في تدبيره.

وأما الخبير فيفيد علمه بالأشياء على حقائقها ، وتَبَيُّنه لها على أوصافها .

وأما الكريم فهو مشتق من فعل الكرم، وهو التفضل بالنعم، والصفح عن الذنوب، والتطول بالمنن.

<sup>(</sup>١) الحديث المروي عن الصادق عليه السلام هكذا بعد أن سأله هشام بن الحكم عن أساء الله واشتقاقاتها قال:

الله مشتق من إله ، وإله يقتضي مألوها ، والاسم غير المسمى ، فمن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك وعبد الارتين ، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد . أنظر توحيد الصدوق ص٢١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) هو الأمام محمد بن علي الباقر خامس الأثمة من أهل البيت عليهم السلام ولد عام (٥٧هـ) وتوفي عام (١١٤هـ)

وأما الجواد فهو مشتق من الجود، وهو التفضل كما ذكرناه في معنى الكرم، غير أن لفظه أبلغ في الوصف في معنى الكرم من لفظ كريم.

وأما الغني فيفيد القدرة على ما يريد من غير معين عليه، وليس تستحق هذه السمة مع الله عز وجل على الحقيقة غيره، ومن وُصِف بها من المخلوقين فعلى سبيل الاتساع.

وأما السخي فمعناه عند من حقَّق إطلاقه على الله سبحانه، بذل النّعم والتفضل بها.

وقد أبت جماعة من أهل التوحيد إطلاق السخاء على الله تعالى ، لأنه لم ينقطع عذري<sup>(۱)</sup> بكتاب منزل ، ولا سنة متواترة ، ولا إجماع ، ولا أثر مستفيض جاء عن الصادقين عليهم السلام في تسمية الله تعالى بالسخاء ، وليس له معنى تدل عليه العقول .

وقد ذكر بعض أهل التوحيد العارفين باللغة: أنه مأخوذ من السخاوة، وهي الأرض الرخوة.

وقد ثبت أن الأسماء لا تؤخذ إلا سماعاً ، فلهذا وقفت ولم أقدم.

وأما قولنا: رب مأخوذ من التربية، ثم نقل إلى الملك.

وقولنا مالك مشتق من الملك

وجيع ما سوى هذا ، مما سمي الله تعالى به نفسه فصفات مفيدة لمعانٍ ، يفهم ذلك من تأمله .

# (فصل في تمييز صفات الله تعالى)

اعلم أن جميع ما يوصف به على حقيقة، والمراد به معنى الوصف. وقسم يوصف به مجازاً واتساعاً ، والمراد به غير حقيقة ذلك الوصف. وصفات الحقائق تنقسم أيضاً قسمين:

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في الأصل، ولعل الأصوب (عذرهم)

فقسم صفات ذاتية ، وهي التي لم يزل عليها ، ولا يزول عن استحقاقها . وقسم صفات أفعال ، وهي التي تجددت عند فعله الأفعال ، ولا يصح أن يقال أنه عليها فيما لم يزل .

بيان صفات الذات، والدليل عليها:

وهي قولنا:

حي، باق، وقادر، وعالم، وكذلك موجود، وقديم.

فهذه الصفات استحقها لنفسه لا لمعنى آخر.

والدليل على ذلك: أنه لو كان حياً بحياة، وباقياً ببقاء، وقادراً بقدرة، وعالماً بعلم، كان حياته، وبقاؤه، وقدرته، وعلمه، لا يخلو عن حالين:

إِما أَن تَكُون معاني قديمةً معه، وإما ان تكون حادثة.

فلو كانت قديمة لشاركته في أخص صفاته، وماثلته، فيبطل التوحيد.

وقد تقدمت الأدلة على صحته.

وأيضاً فلو ماثلت الصفة الموصوف لم تكن صفة له بأولى من أن يكون هو صفةً لها.

وإن كانت هذه المعاني الموصوف بها ، أعني الحياة والبقاء والقدرة ، والعلم ، حادثة ، وجب أن يكون قبل حدوثها غير مستحق للوصف بها .

وقد ثبت الأدلة(i) على انه سبحانه لم يزل حياً، باقياً، قادراً، عالماً.

ولو كانت أيضاً حادثةً ، لم يكن لها غناء عن محدث أحدثها .

ولا يصح أن يكون محدثاً غيره تعالى، لأنه الفاعل الأول، والقديم الذي لم يزل، فكيف يفعل الحياة لنفسه من ليس بحي؟ أو يحدث القدرة من ليس بقادر.

والعاقل يعلم أن هذا مستحيل باطل.

<sup>(</sup>١) الأولى ثبت بالأدلة بزيادة الباء

فعلم أنه حي وباق وقادر وعالم لنفسه لا لمعان غيره.

وربما أطلق اللفظ إتساعاً بأن له قدرة وعلماً، قال(١) الله سبحانه كذا، والمعنى أنزله وهو عالم به، ويقول المتكلمون: قدرة الله عظيمة، والمعنى التعظيم لقدوره، وأنه لا يعجزه شيء أراده.

فأما عند التحقيق فهو قادر عالم لنفسه.

وقد رُوي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في كلام له:

وجد الله تعالى وليس بينه وبين معلومه علمٌ غيرُه، به كان عالماً بمعلومه.

وهذا القول عنه عليه السلام (٢) أنه تعالى عالم لنفسه وذاته، وأنه لا علم في الحقيقة له، تعالى الله الذي ليس كمثله شيء.

وقد ذهب المجبرة إلى أن الله تعالى موصوف بصفاتٍ قديمةٍ معه، وأنها ليست غيره، ولا بعضها غير بعض.

وهذا خروج عما يعقل ويفهم، لأن العقول شاهدة بأن الأشياء التي يقع عليها العدد، ويشملها الوجود، ويحتص كل منها بدليل، لا تكون إلا غياراً،(٣) بعضها سوى بعض.

وقد قال لهم أهل العدل1

إذا كانت لله تعالى صفات قديمة، وليست غيره، بقولها: إنها، أو هي هو، فأن العقل يقضي بأنه لا بد لكم في إثباتكم من أحد هذه الثلاثة الأقسام.

قالت المجبرة:

كل واحدٍ من هذه الثلاثة الأقسام قد ثبت الدليل على بطلانه ، فلا سبيل إلى قوله .

ولكنا نقول: ليست الصفات عين الموصوف، ولا غيره، ولا بعضه.

<sup>(</sup>١) ربما سقطت من الناسخ كلمة وقيل: فيصح الكلام هكذا وقيل قال الله...

<sup>(</sup>٢) في الأصل تكرير أنه ويحتمل سقوط كلمة (يعني) أو ما ياثلها.

 <sup>(</sup>٣) يعني بها المفايرة.

فقال لهم أهل العدل:

وقد هربتم من أن تقولوا بأحد هذه الأقسام لبطلانه ، وصرتم إلى إدعاء ما لا تتصور العقول صحته ، بل يشهد بفساده وبطلانه ، فأخبرونا ما الفرق بينكم في قولكم إن صفاته لا هي هو ، ولا غيره ، ولا بعضه .

قالت المجبرة: هذا القول مناقضة.

قالت العدلية:

وقولكم في التناقض مثله، وأي شيء أردتموه في إبطال ما عارضناكم به، فقولكم يبطل بمثله.

وقد قالت الجبرة أيضاً في نصرة مذهبها:

إنا لم نرَ عالماً إلا وله علم، ولا قادراً إلاّ وله قدرة، فلما كان الله عالماً فادراً، وجب أن يكون له علم وقدرة.

قال لما أهل العدل:

إنكم إنما عولتم في ذلك على الشاهد، فقولوا إن علم الله تعالى غيره، وكذلك قدرته غيره. لأنكم لم تروا في الشاهد عالماً وقادراً إلا وهذا حكمه، وقولوا أيضاً إن علم الله تعالى محدث، وكذلك قدرته وجميع صفاته، لأنكم لم تروا ذات صفات إلا وصفاته محدثة، فاحتالوا في الخلاص مما لزمكم على سنن قياسكم.

#### ببان صفات الأفعال

اعلم ان صفة الفعل هي كل صفة داخلة في باب المضاف، ومعنى ذلك أن يكون يقتضي وجود غير الموصوف، كقولنا اله، ورب، ومالك، وفاعل، وجواد، ورزاق، وراحم، ومتكلم، وصادق، ونحو ذلك.

لأنا قد بينا أن الإله واله ، والواله لا يكون إلا موجوداً ، والرب يقتضي مربوباً ، وكذلك مالك يقتضي وجود المملوك ، لانه لا يقال قد ملك المعدوم ، وفاعل صفة ، لا شبهة في أنها لا تصح إلا إذا وجد المفعول. نعوذ بالله من القول

بان القديم لم يزل فاعلاً ، لأن ذلك يقتضي انه لم يتقدم أفعاله ، فيصير الفاعل قدياً ، وجميع صفات الأفعال جارية هذا الجرى لمن تأملها .

ألا ترى: لو قلنا إنه جواد فيما لم يزل، اقتضى ذلك فعله للجود فيما لم يزل، ووجود من مجود عليه أيضاً فيما لم يزل.

وكذلك قولنا: متكلم يقتضي وجود كلام إذا تكلم، فكلام الله تعالى أحد أفعاله، كيا أن رزقه أحد أفعاله، وهو موجود قبل كلامه.

فأما صادق فلا يصح إلا بعد صحة التكلم، والجميع صفات أفعال على ما تبين.

#### (فصل في فروق صفة الذات وصفة الفعل)

الفروق بينها كثيرة:

فمنها ان تنظر الصفة التي تصف الله تعالى بها ، فإن كانت داخلةً في باب المضاف ، فهي نفسية ، كقولنا موجود ، وقديم ، وباق وحي .

وكذلك إن كانت تقتضي إضافته إلى أمر غير موجود، كقولنا: قادر، فالقادر لا يكون إلا على مقدور، ولكن المقدور غير موجود.

ويجري مجرى ذلك قولك: عالم، لأنه لا يكون عالماً إلا بمعلوم، وقد يصح أن يكون المعلوم معدوماً غير موجود.

فأما ما سوى ذلك من الصفات الداخلة في باب المضاف المقتضية إثبات غير الموصوف مما يكون موجوداً غير معدوم، فكلها صفات أفعال.

#### فرق آخر:

ومنها أن كل صفة تصف الله تعالى بها ، ولا يجوز أن يدخلها التخصيص، فتثبتها له في حال ، وتنفيها منه في أخرى فهي صفة نفسية ، كقولك: موجود ، وحود ، وعالم ، فإنه لا يجوز أن ينتفي عنه ولا يتخصص شيء من ذلك .

وكل صفة تصفه بها ، ويجوز التخصيص فيها ، فتثبتها في حال ، وتنفيها عنه

في غيرها فهي صفة فعل. كقولك: فاعل، وراحم، ورازق، ومتكلم، فإنك تقول: إنه سبحانه يفعل الخير ولا يفعل الشر، ويرحم المؤمن ولا يُرحم الكافر، ويرزق زيداً ولا يرزق عمراً، وكلم الله موسى، ولم يكلم فرعون. فيكون فيها صفات أفعال، صح فيها التخصيص، وهذا واضح.

#### فرق آخر:

وهو أن كل ما استحال أن يوصف بالقدرة عليه وعلى ضده فهو من صفات ذاته.

ألا ترى أنه يستحيل قولك: يقدر أن يحيي ويقدر على الإحياء ، ويقدر على ال يقدر .

ويقدر على أن يعلم، ويقدر على أن لا يعلم، فهذه صفات ذاته.

فأما إن كان ما يوصف به يصح أن يوصف بالقدرة عليه وعلى ضده فهو من صفات الأفعال.

ألا ترى أنك تقول: يقدر أن يفعل، ويقدر أن لا يفعل، ويقدر أن يرحم ويرزق، ويقدر أن لا يرحم ولا يرزق، ويقدر أن يتكلم، فهذه كلها صفات أفعال، فافهم ذلك.

#### بيان صفات الجاز:

فأما الذي يوصف لله تعالى به ومرادنا به غير حقيقة الوصف في نفسه ، فهو كثير ، فمنه مريد وكاره وغضبان وراض ومحب ومبغض وسميع وبصير وراه ومدرك ، فهذه صفات لا تدل على وجوب صفة يتصف بها ، وإنما نحن متبعون للسمع الوارد بها ، ولم يرد السمع إلا على مجاز اللغة واتساعاتها ، والمراد بكل صفة منها غير حقيقتها .

### القول في المريد

أعلم أن المريد في الحقيقة والمعقولة هو القاصد إلى أحد الضدين اللذين خطرا بباله الموجب له بقصده وايثاره دون غيره.

وهذا من صفات الخلوقين التي تستحيل أن يوصف في الحقيقة بها رب العالمين. إذ كان سبحانه لا يعترضه الخواطر، ولا يفتقر إلى أدنى روية وفكر، إذ كان هذا على ما بيناه، فإنما معنى قولنا: إن الله تعالى مريد لأفعاله، أنها وقفت وهو عالم بها غير شاغلة، ولا هو موجوداً لمسبب وجب من غيره مريداً له. فصح إذا أردنا أن نخبر بأن الله تعالى يفعل لا من سهو ولا غفلة ولا بايجاب من غيره، أن تقول هو مريد لفعله، ويكون هذا الوصف استعارة، لأن حقيقته كما ذكرناه لا يكون إلا في المحدث.

دليل

والذي يدل على صحة قولنا في وصف الله تعالى بالأرادة، أنه سبحانه لو كان مريداً في الحقيقة لم تخل الأمر من حالين:

إما أن يكون مريداً لنفسه ، لوجب أن يكون مريداً للحسن والقبح ، كما أنه لو كان عالماً لنفسه كان عالماً بالحسن والقبح . وإرادة القبح لا تجوز على الله سبحانه .

والكلام في هذا يأتي محرراً على الجبرة في خلق الأفعال.

فإذا ثبت أن الله عز وجل لا يجوز أن يريد المقبحات عُلِم أنه غير مريد لنفسه.

وإن كان مريداً بإرادة، لم تخلُ الإرادة من حالين:

إِمَا أَن تَكُونَ قَدَيَمَةً ، أُو حَادَثَةً .

ويستحيل أن تكون قديمة ، بما بيناه من أنه لا قديم سواه عز وجل.

والكلام على المجبرة في هذا داخل في باب نفي الصفات التي أدعت المجبرة أنها قديمة مع الله تعالى.

وأيضاً فلو كان الله سبحانه مريداً فيا لم يزل، إما لنفسه وإما بإرادة قديمةٍ معه، لوجب أن يكون مراده فيا لم يزل، لأنه لا مانع له بما أراده، ولا حائل بينه وبينه، ولكان ما يوجده من الأفعال لا تختلف أوقاته، [ولا] يتأخر بعضه عن بعض، لأن الإرادة حاصله موجدة في كل وقت، وهذا كله موضح أنه عز وجل ليس بمريد فيا لم يزل، لا لنفسه ولا لإرادة قديمة معه.

وإذا بطل هذا لم يبق إلا أن يكون مريداً بعد أن لم يكن مريداً بإرادة محدثة، وهذا أيضاً يستحيل، لأن الإرادة لا تكون إلا عرضاً، والعرض يفتقر إلى محل، والله تعالى غير محل للأعراض، ولا يجوز أن تكون إرادته حالة في غيره، كما لا يجوز أن يكون عالماً بعلم يحل في غيره، وقادراً بقدرة تحل في غيره.

ولا يجوز أيضاً أن تكون لا فيه ولا في غيره، (١) لأنه عرض، والعرض يفتقر إلى محل مجملها، ويصح بوجوده وجودها.

ولو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها، ولا في غيره، لجاز أن توجد حركة لا في متحرك بها ولا [في] غيره.

فإن قيل أن الحركة هيئة للجسم، وليس يجوزان تكون هيئة غير حالةٍ

قلنا: ولِمَ لا يجوز ذلك؟

فإن قيل: لأن تغيير هيئة الجسم مدرك بالحاسة، فوجب أن يكون المعنى الذي يتغير به حالاً فيه.

قلنا: وكذلك المريد للشيء بعد أن لم يكن مريداً له، قد يتغير عليه حِسُّ نفسه، فوجب أن تكون إرادته تحله.

فإن قيل: أي شيء من الحواس تحس الإرادة؟

قلنا: وبأي شيء يحس الصداع؟

فإن قيل: إن الإنسان يدرك ألم الصداع في موضعه ضرورةً.

قلنا: فلم نركم أشرتم إلى حاسة بعينها أدركه بها؟

ولنا أن نقول: وكذلك المريد في الحقيقة ، يعلم بتغير حسه ، ويدرك ذلك من نفسه ضرورةً.

<sup>(</sup>١) وقد ذهب هشام بن الحكم إلى أن صفات الله ليست هي هو ولا غيره تبعاً للجهم بن صفوان، واستدل لهذا المرأي بأن حدوث الصفة في ذاته يلزم منه التغير في ذاته وإن يكون محلاً للحوادث، وإن حدثت الصفة في محل فيكون الموصوف بالعلم مثلا هو ذلك المحل لا الباري تعالى وقد شرحنا ذلك في كتابنا «هشام بن الحكم» فراجع

(فصل) من كلام شيخنا المفيد رضى الله تعالى عنه في الإرادة.

قال: الإرادة من الله جل إسمه نفس الفعل، ومن الخلق الضمير وأشباهه، مما لا يجوز إلا على ذوي الحاجة والنقص.

وذاك أن العقول شاهدة بأن القصد لا يكون إلا بقلب، كما لا تكون الشهوة والحبة إلا لذي قلب، ولا تصح النية والضمير والعزم إلا على ذي خاطر، يصور معها في الفعل الذي تغلب عليه الإرادة له، والنية فيه والعزم.

ولما كان الله تعالى يجلُّ عن الحاجات، ويستحيل عليه الوصف بالجوارج والآلات، ولا يجوز عليه الدواعي والخطرات، بطل أن يكون محتاجاً في الأفعال إلى التصور والعزمات، وثبت أن وصفه بالإرادة مخالف في معناه لوصف العباد، وأنها(١) نفس فعله الأشياء، وإطلاق الوصف بها عليه مأخوذ من جهة الإتباع(٢) دون القياس، وبذلك جاء الخبر عن أممة الهدى عليهم السلام.

قال شيخنا المفيد رحمه الله:

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (٣) عن محمد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام (١):

«أُخبرني عن الإرادة من الله تعالى ومن الخلق.

فقال: الأرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم من الفعل، والأرادة من الله تعالى إحداثه الفعل لا غير ذلك، لأنه جل اسمه لا يهم ولا يتفكر ».(٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل وإن بها نفس فعله، وصوبناه لما ذكرناه اعتاداً على ما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) يعني به الساع.

 <sup>(</sup>٣) من علماء الأمامبة المحدثين الثقات وهو استاذ الشبخ المفيد ، له مؤلفات منها (كامل الزيارات)
 توفى عام ٣٦٨ أو ٣٦٧هـ.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام موسى بن جعفر علبه السلام المتوفي سنة ١٨٣هـ وقيل بل ١٨٦هـ.

<sup>(</sup>٥) روى الصدوق المتوفي عام ٣٨١هـ هذا الحديث في كتابه «التوحيد » مع تغيير في بعض ألفاظه لا تؤثر في روح الحديث.

قال شيخنا المفيد رحمه الله:

وهذا نص من مولانا عليه السلام على اختياري في وصف الله تعالى بالإرادة، وفيه نص على مذهب لي آخر منها، وهو: أن إرادة العبد تكون قبل فعله، وإلى هذا ذهب البلخي (١).

والقول في تقدم الإرادة للمراد كالقول في تقدم القدرة للفعل، وقول الإمام عليه السلام في الخبر المقدم أن الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم من الفعل صريح في وجوب تقدمها للفعل، إذ كان الفعل يبدو من العبد بعدها، ولو كان الأمر فيها على مذهب الجبائي لكان الفعل بادياً في حالها، ولم يتأخر بدوه إلى الحال التي هي بعدها لها.

فصل: اعلم أنا نذهب إلى أن الإرادة تتقدم المراد كتقدم القدرة للمقدور، غير أن الإرادة موجبة للمراد، والقدرة غير موجبة للمقدور، والإرادة مما لا يصح أن يفعل الشيء فضده بدلاً منه، والجميع (٢) أعراض لا يصح بقاؤها.

« فصل من القول في أن الإرادة موجبة »:

هو أن الحي متى فعل الإرادة لشيء، وجب وجود ذلك الشيء، إلا أن ينعه منه غيره، فأما أن يتنع هو (٣) من مراده فلا يصح ذلك.

ومن الدليل على صحة ما ذكرناه أنه قد ثبت تقدم الإرادة على المراد، الاستحالة أن يريد الإنسان ما هو فاعل له في حال فعله، فيكون مريداً للموجود، كما يستحيل أن يقدر على الموجود. وإذا ثبت أن الإرادة متقدمة للمراد لم يخل أمر المريد لحركة يده من أن يكون واجباً وجودها عقيب الإرادة بلا فصل، أو كان يجوز عدم الحركة، فلو جاز ذلك لم يعدم إلا بوجود السكون منه بدلاً منها.

ولو فعل السكون في الثاني من حال إرادته للحركة لم يخلُّ من أن يكون

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم البلخي وتقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في النسخة والجمع.

 <sup>(</sup>٣) في النسخة كلمة (لا) بعد (هو) وهو غير واضح ولعلها زائدة

فعله بإرادته له أو سهو عنه ، ومحال أن يفعله بإرادة ، لأن ذلك موجب لإجتاع إرادتي الحركة والسكون لشيء واحد في حالة واحدة ، ومحال وجود السكون في حال إرادته الحركة ، فيبطل جواز امتناع الإنسان مما قد فعل الإرادة له على ما شرحناه .

مسألة إن قال قائل: إذا كنتم تقولون أن إرادة الله تعالى لفعله هي نفس ذلك الفعل، ولا تثبتون له إرادة غير المراد، فيا معنى قولكم أراد الله بهذا الخبر كذا، ولم يرد كذا، وأراد العموم ولم يرد الخصوص، وأراد الخصوص ولم يرد العموم؟

جواب قيل له معنى ذلك أن في المقدور أخباراً كثيرة عن أشياء مختلفة، فقولنا أراد كذا ولم يرد كذا، فهو أنه فعل الخير الذي هو عن كذا، ولم يفعل الخير الذي هو عن كذا، وفعل القول الذي يفهم منه كذا، ولم يفعل (١) القول الذي يفهم منه كذا.

وهذا كقولنا: إنا إذا قلنا: الحمد الله رب العالمين وأردنا القول كان ذلك قرآناً، وإذا أردنا أن يكون منا شكر الله تعالى كان كذلك.

فانا لسنا نريد أن قولاً واحداً ينقلب بإرادتنا قرآناً إن جعلناه قرآناً، ويكون كلامنا إن جعلناه لنا كلاماً، وإنما معناه أن في مقدورنا كلامين نفعل هذا مرة وهذا مرة.

فإن قال: فكان من قولكم أن (الحمد لله رب العالمين) إذا أردتم به القرآن يكون مقدوراً لكم.

قلنا: هذا كلام في الحكاية والحكي، وله باب يختص به، وسنورد إن شاء الله تعالى طرفاً منه.

فصل: فأما إرادة الله تعالى لأفعال خلقه فهي أمره لهم بالأفعال، ووصفنا له بأنه يريد منهم كذا إنما هو استعارة ومجاز، وكذلك كل من وصف بأنه مريد

<sup>(</sup>١) في النسخة (ولم يفهم) وهي خطأ من الناسخ والصواب ما ذكرناه.

لما ليس من فعله تعالى بطريق الإستعارة والمجاز. وقول القائل: يريد مني فلان المصير إليه إنما معناه أنه يأمرني بذلك ويأخذني به، وأرادني فلان على كذا أي أمرني به، فقولنا: إن الله يريد من عباده الطاعة إنما معناه أنه يأمرهم بها.

وقد تعبر بالإرادة عن التمني والشهوة مجازاً وإتساعاً ، فيقول الإنسان أنا أريد أن يكون كذا أي أتمناه ، وهذا الذي كنت أريد أن يكون كذا أي أتمناه ، وهذا الذي كنت أريده أي اشتهيه وتميل نفسي إليه .

والإستعارات في الإرادات كثيرة، فأما كراهة الله تعالى للشيء فهو نهيه عنه، وذلك مجاز كالإرادة فاعلمه.

### القول في الغضب والرضا

وهاتان صفتان لا تصح حقيقتها إلا في المخلوق، لأن الغضب هو نفور الطباع، والرضا ميلها وسكون النفس، ووصف الله تعالى بالغضب والرضا إنما هو مجاز، والمراد بذلك ثوابه وعقابه، (١) فرضاه وجود ثوابه، وغضبه وجود عقابه، فإذا قلنا رضي الله عنه فإنما نعني أثابه الله تعالى، وإذا قلنا غضب الله عليه فإنما نريد عاقبه الله، فإذا علني الغضب والرضا بأفعال العبد فالمراد بها الأمر والنهي، نقول إن الله يرضى الطاعة بمعنى يأمر بها، ويغضب من المعصية بمعنى ينهى عنها.

#### القول في الحب والبغض

وهاتان الصفتان الما يوصف الله تعالى بها مجازاً، لأن الحبة في الحقيقة ارتياح النفس إلى الحبوب، والبغض ضد ذلك من الأوزاع والتنفر الذي لا مجوز على القديم، فإذا قلنا إن الله عز وجل محب المؤمن ويبغض الكافر فإنما نريد بذلك أنه ينعم على المؤمن ويعذب الكافر، وإذا قلنا إنه يحب من عباده

<sup>(</sup>۱) وبهذا المعنى وردت عدة أحاديث منها ما في حديث هشام بن الحكم عن الصادق (ع): قال (ع) من حديثه: فرضاه ثوابه، وسخطه عقابه من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال، التوحيد للصدوق ص١٦٠٠).

الطاعة، ويبغض منهم المعصية جرى ذلك مجرى الأمر والنهي أيضاً على المعنى الذي قدمنا في الغضب والرضا.

#### القول في سميع وبصير

أعلم أن السميع في الحقيقة هو مدرك الأصوات بحاسة سمعه، والبصير هو مدرك المبصرات بحاسة بصره، وهاتان صفتان لا يقال حقيقتها في الله تعالى، لأنه يدرك جميع المدركات بغير حواس ولا آلات، فقولنا: إنه سميع إنما معناه لا تخفي عليه المسموعات، وقولنا: بصير معناه أنه لا يغيب عنه شيء من المبصرات، وأنه يعلم الأشياء على حقائقها بنفسه لا بسمع وبصر، ولا بمعان زائدة على معنى العلم:

وقد جاءت الآثار عن الأئمة عليهم السلام بما يؤكد ما ذكرناه.

قال المفيد رضوان الله عليه:

أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن على بن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى عن حماد بن حريز عن محمد بن مسلم الثقفي قال: قالت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: إن قوماً من أهل العراق يزعمون أن الله تعالى سميع بصير كما يعقلونه ، قال: فقال: الله تعالى إنما يعقل ذلك فيا كان بصفة المخلوق ، وليس الله تعالى كذلك.

وبإسناده عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد مرسلاً عن الرضا عليه السلام: أنه قال في كلام له في التوحيد، وصفة الله تعالى كذلك: بأنه سميع إخبار بأنه تعالى لا يخفي عليه شيء من الأصوات، وليس على معنى تسميتنا بذلك، وكذلك قولنا بصير، فقد جمعنا الإسم، واختلف فينا المعنى، وقولنا أيضاً مدرك وراء لا يتعدى به معنى عالم، فقولنا راء معناه عالم بجميع المرئيات، وقولنا مدرك معناه عالم بجميع المدركات، فهذه صفات الجازات والحمد لله.

#### القول في الخالق

اعلم أن حقيقة الخالق في لغة العرب هو المقدر للشيء قبل فعل المُروَّى

المفكّر فيه ، قال زهير بن أبي سلمي يمدح هرم بن سنان.(١)

ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري وقال الحجاج بن يوسف(٢):

« إني لا أُعِدُ إلا وفيت ، ولا أخلق إلاّ فريت ».

والشواهد في هذا كثيرة.

وإذا كان هذا حقيقة الخالق، أعلم إن وصف الله تعالى به اتساع وتجوّز، والمراد به فاعل، لأن الله تعالى لا يصح أن يقدر برويّ وتفكر.

# (فصل في صفة أهل الإيان)

في كتاب المحاسن للبرقي (٣) قال مَرَّ أمير المؤمنين (ع) بمجلس من مجالس قرش، فإذا هو بقوم بيض ثيابهم، صافية ألوانهم، كثير ضحكهم، يشيرون بأصابعهم إلى من مر بهم. ثم مرّ بمجلس للأوس والحزرج، فإذا هو بقوم بليت منهم الأبدان، ورقت منهم الرقاب، واصفرت منهم الألوان، قد تواضعوا بالكلام، فتعجب أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك، ودخل على رسول الله

<sup>(</sup>١) زهير بن أبي سلمى من الشعراء الجاهليين المتقدمين ومن أصحاب المعلقات المعروفة، وهو صاحب المعلقة التي أولها:

أمن أم أوفى منه منه لم تكه بحومانسة الهدراج فالمتشهم وهو من كان يتأله في شعره من الجاهلين، ويكاد يكون مدحه وقفاً على هرم بن سنان المري، والبيت الذي استشهد به المؤلف هو من قصيدة أولها:

 <sup>(</sup>٢) هو من أعاظم رجال الأمويين وقوادهم، ومن جبابرة القواد وطعاتهم ولولاه لانهار ملك بني مروان، ولما قامت لهم قائمة، توفي بواسط المدينة التي بناها سنة ٨٣هـ وكانت وفاته سنة (٩٥هـ) و٩٧١٩م.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر أحمد بن مجمد بن خالد البرقي القبي توفي سنة (٢٧٤هـ) أو (٢٨٠هـ) من أعلام الإمامية في الآثار والأحاديث، وكتابه الحاسن يحتوي على ثانين كتاباً وله سواه كتب عديدة.

صلى الله عليه وآله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله مررت بمجلس لآل فلان ثم وصفهم، ثم قال: وجميعٌ مؤمنون، فأخبرني يا رسول الله بصفة المؤمن فنكس. رسول الله (ص) رأسه، ثم رفعه، فقال:

«عشرون خصلة في المؤمن، من لم تكن فيه لم يكمل إيمانه، إن من أخلاق المؤمن يا علي، الحاضرون الصلاة، والسارعون إلى الزكاة، والمطمعون المساكين، والماسحون رأس اليتيم، والمطهرون أظفارهم، والمتزرون على أوساطهم، الذين إن حدثوا لم يكذبوا، وإن وعدوا لم يخلفوا، وإن تمنوا لم يخونوا، وإن تكلموا صدقوا، رهبان بالليل، أسد بالنهار، صائمون النهار، قائمون الليل، لا يؤذون جاراً، ولا يتأذي بهم جار، الذين مشيهم على الأرض هوناً، وخطاهم إلى المساجد وإلى بيوت الأرامل وعلى أثر المقابر، جعلنا الله وإياكم المتقين ».

أخبرني أبو الرجا محمد بن علي بن طالب البلدي، قال أخبرني أبو المفضل محمد بن عبدالله بن محمد بن المطلب الشيباني الكوفي (١) قال حدثنا عبدالله بن جعفر بن حجاب الأزدي بالكوفة، قال حدثني خالد بن يزيد بن محمد الثقفي، قال حدثني أبي خالد، قال حدثني حنان بن سدير عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن جده قال قال علي عليه السلام لمولاه نوف الشامي، وهو معه في السطم (٢):

<sup>(</sup>۱) ينتهي نسبه إلى ذهل بن شيباني أصله من الكوفة، قضى عمره في طلب الحديث توفي سنة 
٧٨٧هـ قال النجاشي عنه: كان في أول أمره ثبتاً ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه 
ويضعفونه، ويكثر محمد بن علي الحزاز في كتابه كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الإثني 
عشر، الرواية عنه، وكذا الصدوق وخاصة في كتابه كال الدين وتمام النعمة، وللشيباني 
مؤلفات منها مزار أمير المؤمنين (ع) وكتاب مزار الحسين (ع) وكتاب من روى حديث غدير 
خد.

 <sup>(</sup>٢) لعله السطح لكن في النهج قال: وقد خرج ذات ليلة وهو ينظر إلى النجوم وهذا الحديث مروي في النهج وفي أمالي المفيد ص ٧٨ وفي تاريخ بغداد للخطيب ٧٥ ص١٦٢ وفي مروج

«يا نوف أرامق أم نبهان؟ قال: نبهان أرمقك يا أمير المؤمنين، قال هل تدري من شيعتي؟ قال: لا والله، قال: شيعتي الذبل الشفاء، الخمص البطون، الذين تعرف الرهبانية والربّانيّة في وجوههم، رهبان بالليل، أسد بالنهار، الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم، وارتدوا على أطرافهم، وصفوا أقدامهم، وافترشوا جباههم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم، وأما النهار فحلهاء علهاء كرام نجباء أبرار أتقياء، يا نوف، شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطاً، والماء طيباً، والقرآن شعاراً، إن شهدوا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، شيعتي من لم يهر هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولم يسأل الناس ولو مات جوعاً، إن رأى مؤمناً أكرمه، وإن رأى فاسقاً هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، فاسقاً هجره، هؤلاء والله يا نوف شيعتي، شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، اختلفت بهم الأبدان ولم تختلف قلوبهم.

قال: قلت يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك، أين أطلب هؤلاء، فقال لي في أطراف الأرض. يا نوف، يجيئ النبي (ص) يوم القيامة آخذا بحجزة ربه جلت أساؤه، يعني يحمل الدين وحجزة الدين، وأنا آخذ بحجزته، وأهل بيتي آخذون بحجزتي، وشيعتنا آخذون بحجزتنا، فإلى أين الجنة ورب الكعبة، قالها ثلاثاً ».

وأخبرني أيضاً أبو الرجا محمد بن علي بن طالب الرازي، قال أخبرني أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن المطلب الشيباني، قال حدثني أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر العلوي الحسني، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى الوابشي، قال حدثني عاصم بن حميد الخياط.

قال أبو المفضل الشيباني: وحدثنا محمد بن علي بن أحمد بن عامر البندار

الذهب ج٤ ص ١٩٣ وفي حلية الأدلياء ج١ ص ٧٩، وفي الخصال للصدوق القمي ج١ ص ٢٩٩. ونوف هو نوف البكالي والراوي عنه هو أبو عبد الله الشامي كما في معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢٢٧.

بالكوفة من أصل كتابه، وهذا الحديث بلفظه وهو أتم سياقة، قال حدثنا الحسن بن علي بن بزيع، قال حدثنا مالك بن إبراهيم بن عاصم بن حميد عن أبي حزة الثالي عن رجل من قومه، يعني يحيى بن أم الطويل، أنه أخبره عن نوف البكالي قال: عرضت لي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حاجة، فاستبعثت إليه جندب بن زهير والربيع بن خيثم وابن أخيه هام بن عبادة بن خيثم، وكان من أصحاب البرانس، فأقبلنا معتمدين لقاء أمير المؤمنين (ع)، فألفيناه حين خرج يؤم المسجد، فأفضى ونحن معه إلى نفر متدينين قد أفاضوا في الأحدوثات تفكها، وبعضهم يلهي بعضاً، فلما أشرف لهم أمير المؤمنين (ع) أسرعوا إليه قياماً، فسلموا ورد التحية. ثم قال: من القوم؟ فقالوا: أناس من شيعتك يا أمير المؤمنين، فقال لهم: حُباً.

ثم قال: يا هؤلاء ما لي لا أرى فيكم شيمة شيعتنا وحلية أحبتنا أهل البيت؟

فأمسك القوم حياءً. قال نوف: فأقبل عليه جندب والربيع فقالا: ما سمة شيعتكم وصفتهم يا أمير المؤمنين؟ فتثاقل عن جوابها، فقال: اتقيا الله أيها الرجلان وأحسنا، « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » النحل: ١١٨

فقال هام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً:

أسألك بالذي أكرمكم أهل البيت وخصكم وحباكم وفضلكم تفضيلاً، إلا أنبأتنا بصفة شيعتكم، فقال: لا تقسم، فسأنبئكم جميعاً.

وأخذ بيد هام فدخل المسجد فسبح ركعتين وأوجزها وأكملها، ثم جلس وأقبل علينا، وحف القوم به، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال:

«أما بعد فإن الله جل شأنه وتقدست أساؤه خلق خلقه ، فألزمهم عبادته ، وكلفهم طاعته ، وقسم بينهم معائشهم ، ووضعهم في الدنيا بحيث وضعهم ، ووصفهم في الدين بحيث وصفهم . وهو في ذلك غني عنهم ، لا تنفعه طاعة من أطاعه ، ولا تضره معصية من عصاه منهم ، لكنه تعالى علم قصورهم عما يصلح

عليه شؤونهم، ويستقيم به أودهم وهم في عاجلهم، وآجلهم، فأدبهم بإذنه في أمره ونهيه، فأمرهم تخييراً وكلفهم يسيراً، وأماز سبحانه بعدل حكمه، وحكمته بين الموجف من انامه إلى مرضاته ومحبته، وبين المبطيء عنها، والمستظهر على نعمته منهم، بمعصيته فذلك قول الله عز وجل (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، ومماتهم ساء محكمون).

ثم وضع أمير المؤمنين (صلى الله عليه) يده على منكب هام بن عبادة، فقال: ألا من سأل من شيعة أهل البيت، الذين اذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم في كتابه مع نبيه تطهيراً، فهم العارفون بالله، العاملون بأمر الله، أهل الفضائل والفواضل، منظقهم الصواب، وملبسهم الإقتصاد، ومشيهم التواضع، وبخعوا لله بطاعته، وخضعوا له بعبادته، فمضوا غاضين أبصارهم عها حرّم الله عليهم، واقفين اسهاعهم على العلم بدينهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء، كالذين نزلت منهم في الرخاء رضى عن الله بالقضاء، فلولا الأجال التي كتب الله لهم، لم تستقر أرواحهم في أجسادهم، طرفة عين، شوقاً إلى لقاء الله، والثواب، خوفاً من العقاب، عظم الخالق في أنفسهم، وصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة، كمن رآها، فهم على آرائكها متكئون، وهم والنار، كمن دخلها، فهم فيها يعذبون قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، وأجسادهم لحيفة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، ومعرفتهم في الإسلام عظيمة، صبروا أياماً وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، ومعرفتهم في الإسلام عظيمة، صبروا أياماً قليلة، فأعقبتهم راحة طويلة، وتجارة مريحة، يسرها لهم رب كريم، أناس وكياس، ارادتهم الدنيا، فلم يريدوها، وطلبتهم فأعجزوها.

أما الليل فصافون أقدامهم، تالون لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلاً، يعظون أنفسهم، بأمثاله، ويستشفون لدائهم بدوائه تارة وتارة، يفترشون جباههم وأكفهم، وركبهم، وأطراف أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، ويجدون جباراً عظياً، ويجأرون إليه، جل جلاله، في فاك رقابهم هذا ليلهم، فأما نهارهم، فحلهاء علهاء بررة أتقياء، براهم خوف بارئهم فهم أمثال القداح يحسبهم الناظر إليهم مرضى، وما بالقوم من مرض، أو خولطوا وقد خالط القوم من عظمة ربهم

وشدة سلطانه، أمر عظيم، طاشت له قلوبهم، وذهلت منه عقولهم، فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى ، بالأعمال الزاكية لا يرضون بالقليل ، ولا يستكثرون له الجزيل فهم منهم لأنفسهم متهمون ، ومن أعمالهم مشفقون إن ذكر أحدهم خاف مما يقولون، وقال انا أعلم بنفسى من غيري، وربي أعلم بي، اللهم لا تؤاخذني، بما يقولون، واجعلني خيراً مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، فإنك علام الغيوب، وساتر العيوب. هذا، ومن علامة أحدهم، أن ترى له قوة في دين وحزماً في لين، وإيماناً في يقين، وحرصاً على علم، وفهماً في فقه ، وعلماً في حلم ، وكيساً في رفق ، وقصداً في غنى ، وتحملاً في فاقه ، وصبراً في شدة ، وخشوعاً في عباده ، ورحمة للمجهود ، وإعطاء في حق ، ورفقاً في كسب، وطلباً في حلال، وتعففاً في طمع، وطمعاً في غير طبع أي دنس، ونشاطاً في هدى، واعتصاماً في شهوة، وبراً في استقامة، لا يغيره ما جهله، ولا يدع أحصاء ما عمله، يستبطىء نفسه في العمل، وهو من صالح عمله على وجل، يصبح، وشغله الذكر، ويسى وهمه الشكر، يبيت حذراً من سنة الغفلة، ويصبح فرحاً لما أصاب من الفضل والرحمة، أن استعصبت عليه نفسه فيما تكره، لم يعطها سؤلها، فيما إليه تشره، رغبة فيما يبقى، وزهادة فيما يفنى، قد قرن العمل بالعلم، والعلم بالحلم، يظل دائماً نشاطه بعيداً كسله، قريباً أمله، قليلاً زلله، متوقعاً أجله، خاشعاً قلبه، ذاكراً ربه، قانعة نفسه، عازباً جهله، عرزاً دينه ، ميتاً داؤه ، كاظماً غيظه ، صافياً خلقه ، آمناً من جاره ، سهلاً أمره ، معدوماً كبره، ثبتاً صبره، كثيراً ذكره، لا يعمل شيئاً من الخير رياء، وما يتركه حياءً ، الخير منه مأمول ، والشر منه مأمون ، إن كان بين الغافلين ، كتب في الذاكرين، وان كان مع الذاكرين لم يكتب من الغافلين، يعفو عمن ظلمه، ويعطى من حرمه ، ويصل من قطعه ؛ قريب معروفه ، صادق قوله ، حسن فعله ، مقبل خيره، مدبر شره، غائب مكره، في الزلازل وقور، وفي المكارة صبور، وفي الرخاء شكور ، لا يحيف على من يبغض ، ولا يأثم فيمن يحب ، ولا يدعى ما ليس له ، ولا يجحد ما عليه ، يعترف بالحق ، قبل أن يشهد به عليه ، لا يضيع ما استحفظه، ولا ينايز بالألقاب، ولا يبغي على أحد، ولا يغلبه الحسد. ولا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصاب، مؤد للأمانات، عامل بالطاعات سريع إلى الخيرات، بطىء عن المنكرات، يأمر بالمعروف، ويفعله، وينهي عن المنكر ويجتنبه، لا يدخل في الأمور. بجهل، ولا يخرج من الحق بعجز، إن صمت لم يعيه الصمت، وإن نطق لم يعبه اللفظ، وإن ضحك لم يعل به صوته، قانع بالذي قدّر له، لا يجمح به الغيظ، ولا يغلبه الهوى، ولا يقهره الشحّ، يخالط الناس بعلم، ويفارقهم بسلم، يتكلم ليغنم، ويسأل ليفهم، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، أراح الناس من نفسه، وأتعبها لإخوته أن بُني [عليه] صبر ليكون الله تعالى هو المنتصر، يقتدي بمن سلف، من أهل الخير قبله، فهو قدوة لمن خلف من طالب البرّ بعده،أولئك، عال لله، ومطايا أمره وطاعته، وسرح أرضه وبريته، أولئك شيعتنا وأحبتنا، ومنّا ومعنا آهاً شوقاً إليهم.

فصاح همام بن عبادة صيحة وقع مغشياً عليه ، فحركوه فإذن هو قد فارق الدنيا ، رحمة الله عليه ، فاستعبر الربيع باكياً ، وقال ، لا سرع ما أودت موعظتك يا أمير المؤمنين با ابن أخي ولوددت أني بمكانه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها ، أما والله لقد كنت أخافها عليه فقال له قائل: فها بالك أنت يا أمير المؤمنين ، فقال ويحك أن لكل واحد أجلاً لا يعدوه ، وسبباً لن يتجاوزه ، فلا تعد بها ، فإنما ينفثها على لسانك الشيطان ، قال فصلى عليه أمير المؤمنين عليه السلام عشية ذلك اليوم ، وشهد جنازته ولحن معه .

قال الراوي عن نوف، فصرت إلى الربيع بن خيم فذكرت له ما حدثني نوف، فبكى الربيع حتى كادت نفسه أن تقبض، وقال صدق أخي ان موعظة أمير المؤمنين عليه السلام وكلامه ذلك مني بمرىء، ومسمع ما ذكرت ما كان من هام بن عبادة، يومئذ وأتاني هنيئة الاكدرها ولا شدة إلا فرّجها(١).

<sup>(</sup>۱) هذه الخطبة رواها ابن شعبة الحراني في تحف العقول ص١٠٧ - ١٠٩ وسليم بن قيس الهلالي في كتابه ص١٦٠ - ١٦٠ ، وأبو جعفر الكليني في أصول الكافي م٢ ص٢٢٦ - ٢٣٠ وسبط ابن الجوزي في التذكرة ص١٣٨ - ١٣٩ وفي نهج البلاغة، وغيرهم، انظر كتابنا مصادر نهج البلاغة ص٢١٢ .

#### فصل:

من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الأخوان وآداب الإخوة.

في الإيمان الناس إخوان، فمن كانت إخوانه في غير ذات الله فهي عداوة، وذلك قوله عز وجل:

« الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ». الزخرف: ٦٧

من قلّب الأخوان عرف جواهر الرجال.

إمحض أخاك بالنصيحة حسنة كانت أم قبيحة. ساعده على كل حال، وزل معه حيث زال. لا تطلبن منه الجازاة فإنها من شيم الدناة. إبذل لصديقك كل المودة، ولا تبذل له كل الطأنينة.

واعطه كل المواساة، ولا تفض إليه بكل الأسرار، توفى الحكمة حقها، والصديق واجبه. لا يكون أخوك أقوى منك على مودته.

البشاشة فخ المودة، والمودة قرابة مستفادة. لا يفسدك الظن على صديق، أصلحه لك اليقين. كفي بك أدباً لنفسك ما كرهته لغيرك. لأخيك عليك مثل الذي لك عليه. لا تُضَيَّعنَّ حق أخيك إتكالاً على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من ضَيَّعت حقه.

ولا يكن أهلك أشقى الناس بك. اقبل عذر أخيك، وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذراً.

لا يكلِّف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته. لا ترغبَنَّ فيمن زهد فيك، ولا تزهدنَّ فيمن رغب فيك، إذا كان للمخالطة موضع.

لا تكثرت العتاب فإنه يورث الضغينة، ويجر إلى البغيضة، وكثرته من سؤ الأدب. إرحم أخاك وإن عصاك، وصله وإن جفاك.

احتمل زلة وليك لوقت وثبة عدوك. من وعظ أخاه سراً فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شأنه.

من كرم المرء بكاه على ما مض من زمانه، وحنينه إلى أوطانه، وحفظه قديم إخوانه.

# (فصل مما جاء نظماً في الأخوان)

روى أن الصادق جعفر بن محمد الصادق عليها السلام كان يتمثل كثيراً بهذين البيتين:

> أخوك الذي لو جئت بالسيف عامداً ولو جئته تدعوه للموت لم يكن وقال مسلم بن وابصة:(١)

> أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه سليم دواعي الصدر لا باسطاً أذى إذا ما أتت من صاحب لك زلة غنى النفس ما يكفيك من سد خلة لغمره:

إذا جمع الفتى حسباً وديناً ولا تسمح بحظك منه بل كن لآخر:

وكنت إذا الصديق أراد غيظي غفرت ذنوبه وصفحت عنه ولآخر:

ومن لا يغمض عينه عن صديقه ومن يتتبع جاهداً كل عثرة

لتضربـــه لم يستغشك في الود يردك إبقاء عليك من الود

كأن به من كل فاحشة وقرا ولا مانعاً خيراً ولا قائلاً هُجرا فكن أنت محتالاً لزلته عذرا فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقرا

فلا تعدل به أبداً قريناً محظيك من مودته ظنينا

وأشرقيني على حنو بريقي عافة أن أعيش بلا صديق (٢)

وعن بعض ما فيه، يمت وهو عاتب يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب(٣)

<sup>(</sup>١) هو سالم بن وابصة الأسدي لا مسلم بن وابصة ، وهو شاعر إسلامي تابعي ، وأبوه وابصة بن سعيد صحابي جليل ، ولسالم بن وابصة مقطعات شعرية في حاسة أبي تمام.

<sup>(</sup>٢) رواهما ابن قتيبة في عيون الأخبار ج٧ ص١٦ باختلاف كبير.

 <sup>(</sup>٣) في النسخة نقصان وتشويش، وقد صححنا البيتين عن الموشى للوشاء ، وعن محاضرات الأدباء
 للأصفهاني وفي عيون الأخبار ج٧ ص١٦ وها لكثير.

وقال إياس ابن الفائق:(١)

يقيم الرجال الأغنياء بأرضهم فأكرم أخاك الدهر ما دمما معا إذا زرت أرضاً بعد طول اجتنابها وقال حاتم بن عبد الله:(٢)

وما أنا بالساعي بفضل زمامها وما أنا [بالطاوي] حقيقة (٣) رحلها لبعضهم:

ألا إن عبد الله لما حوى الغنى رأى خلية منهم يسد بما ليه

لموسى بن يقطين:

تتبـــع إخوانـــه في البـــلاد ولسليان بن فلاح:

لي صديــق مـا مسني عــدم قـام بعــذري لما قعـدت بـه أغنــى وأقنــى ولم يسم كرمـاً

وترمي النوى بالمقـــترين المراميــا كفـــى بالمات فرقـــة وتنائيــا فقـدت صديقي والبلاد كما هيـا

لتشرب ما في الحوض قبل الركائب لأبعثها حقاً وأترك صاحبي

ففتك عنهم شباه العدم فبادر قبل انتقال النعم

وصار له من بين إخوانه مال فساواهم حتى استوت بهم الحال

فأغنيي القيل عن المكثر

منذ وقعت عينه على عدم ونمست عن حاجستي ولم ينم يقبل كنف له ولا قدم

(١) هذه الأبيات من شعر حماسة أبي تمام ولم أجد لإياس هذا ترجمة.

(٢) هو حاتم بن عبدالله الطائي من أجواد العرب وقد أصبح بجوده مضرب المثل والببتان من قصيدة أولها

أُقلب طرفي في فضاء السباسب

(٣) في ديوان حاتم (حفيبة) وهو الأرجح.

ومرقبية دون الساء علوتهيا

لبشار بن برد، ويكنى أبا معاذ، ويلقب بالمرعث الداعمي. (١)

فعش واحـداً أو صل أخاك فإنه إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى لزياد الأعجم: (٢)

أخ لـــك لا تراه الدهر إلا أخ لــك ليس خلتــه بمــذق [وله](۳)

إذا كان ذواقاً أخوك من الهوى فخل له وجه الطريق ولا تكن تخاف المنايا أن ترحَّل صاحبي ولىشار أيضاً:

خــير إخوانــك المشارك في المر الذي إن شهدت سرك في النا مثل سر العقيان إن مسه النا

إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلق الذي لا تعاقبه مفارق ذنب مرة ومجانب ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه

عملى العملات بَسَّامها جوادا إذا ما ماد فقر أخيه عادا

موجهة في كل فلج مذاهب مطيعة رُحَّال كثير مذاهبه كأن المنايا في المقام تناسبه

وأين الشريك في المر أينك س وإن غبت كان أذناً وعينا ر جلاه البلا فازداد زينا

هو بشار بن برد مولى بني عقيل وقيل بل لبني سدوس ويكني أبا معاذ، ويلقب بالمرعث، والمرعت هو الذي جعل في أذنيه الرعاث وهي الأقراط، ولا أعرف سبب نسبته إلى الداعمي، وهو من فحول الشعراء الإسلاميين، ومن أشعر الحدثين طبعاً واسترسالاً وعمقاً، أتهم بالزندقة، وقتل على ذلك سنة ١٦٨/١٦٧هـ ويشك في صحة هذه التهمة الموجهة، والأرجح أنها سياسية لا عقائدية وخاصة بعد قوله.

إن في البعيث والحساب لشغيلاً عن وقوف برسم دار محييل تجد أخباره في كتب الأدب والتاريخ كالأغاني ومعاهد التنصيص وسواها.

هو زياد بن جابر بن عمرو مولى عبد القبس، كان ينزل اصطخر فغلبت العجمة على لسانه فقيل الأعجم، أصله ومولد ومنشأه اصبهان، ومات بخراسان، أحد الشعراء المجيدين في عهد بني أمبة ، وله مدائح جياد في المهلب بن أبي صفرة ، أخباره موجودة في الأغاني ج١٤ والشعر والشعراء لابن قتبة.

كذا في النسخة وهنا سقوط كلمة (وأيضاً) أو كلمة لغيره).

وأنشدت لابن نعمه الخطيب بما قاله في مجلس ابن خالويه: (۱)

قلم العالم الذي ملا الأرض علمه

قلم لما جرحت قلبي بحال تغمه

لا يفر الحوار إن يتوطاه أمه

ولعمري لضمّه كان أحلى وشمه

لا تهجم (۲) على الصديق بشيء يغمه

فإذا احوج (۳) الشجاع (٤) بدامنه سمـه

قال وانشد لغيره:

الدعايـــة مــا يغمــه يومـاً إذا مـا طـال حلمـه إدــان مس الضرع أمــه

(١) هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالدية من شيوخ العربية البارزين، دخل بغداد وأخذ من علمائها كابن الأنباري وابن عمر والزاهد وابن دريد والسيرافي وانتقل إلى حلب ولزم سيف الدولة الحمداني، وهو من علماء الشيعة ومؤلفاته كتيرة منها: (كتاب ليس) وهو مبني على أنه ليس في كلام العرب كذا و(كتاب الآل) وعرض فيه للأئمة الاثني عشر ومواليدهم ووفياتهم، وكتاب في إمامة على (ع) و(شرح مقصودة ابن دريد)، وأورد السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال دعاء عن ابن خالدية في أعال شهر شعبان عن على (ع) قال: كان أمير المؤمنين والأئمة (ع) يدعون به في شهر شعبان.

وتوفی فی حلب سنة (۳۷۰هـ)

وله شعر منه قوله:

إذا لم يكن صـــدر الجالس سبــد فيمن صدرتــه الجالس فيمن صدرتــه الجالس

وكم قائـــل مـــالى رأيتــك راجــلاً

فقلت له من أجل أنك فارس

- (٢) هكذا في النسخة والوزن معها غير مستقيم ولعله (لا تهجمن).
- (٣) هكذا في النسخة والمعنى معها قلق ولعله في الأصل (أحرج) بدل أحوج.
  - (٤) الشجاع هو ذكر الحية،
  - (٥) ليس في الأصل كلمة (لا) وقد وضعناها ليستقيم الوزن والمعنى.

# (فصل آخر في ذكر الأخوة والأخوان)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

« إذا آخى أحدكم رجلاً فليسأله عن اسمه واسم أبيه وقبيلته ومنزله، فإنه من واجب الحق، وصافي الأخاء، وإلا فهو مودة حمقاء ».

وروي ان داود قال لإبنه سليان عليها السلام: يا بني لا تستدلن بأخ أخا مستفاداً إما استقام لك، ولا تستكثرن أن يكون لك عدو واحد، ولا تستكثرن أن يكون لك ألف صديق.

وأنشد لأمير المؤمنين عليه السلام:

وليس كثيراً ألف خلي وصاحب وإن عـــدواً واحـــداً لكثـــير ورُويَ أن سليان عليه السلام قال:

لا تحكموا على رجل بشيء حتى تنظروا من يصاحب، فإنما يعرف الرجل بأشكاله وأقرانه، وينسب إلى أصحابه وأخوانه.

وروي أنه كانت بين الحسن والحسين صلوات الله عليها وحشة، فقيل للحسين عليه السلام: لِمَ لا تدخل على أخيك وهو أسن منك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيما اثنان جرى بينها كلام، فطلب أحدها رضاء صاحبه كان سابقاً له إلى الجنة، فأكره أن(١) أسبق أبا محمد إلى الجنة، فبلغ ذلك(١) الحسن عليه السلام فقام يجر رداءه حتى دخل على الحسين صلوات الله عليها فاسترضاه.

حدثني الشريف أبو عبد الله محمد بن عبيد الله بن الحسين بن طاهر الحسيني رحمه الله وكتب لي بخطه قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي ، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن رباح ، قال حدثنا محمد بن العباس الحسيني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني عن صفوان الجال قال: وقع بين أبي عبد

<sup>(</sup>١) في النسخة إذا فصوبناها (أن).

<sup>(</sup>٢) في النسخة زيادة (إلى) والأصوب حذفها.

الله جعفر بن محمد عليها السلام وبين عبد الله بن الحسن بن الحسين كلام، حتى ارتفع الضوضاء، واجتمع الناس عليها، فتفرقا عشيتها تلك، ثم غدوت في حاجة لي، فإذا أنا بأبي عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام على باب عبد الله بن الحسن، وهو يقول: يا جارية قولي لأبي محمد، هذا جعفر بالباب، قال فخرج عبد الله، فقال يا أبا عبد الله ما بكر بك؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إني ذكرت آية من كتاب الله البارحة، فأقلقتني، قال وما هي؟ فقال: قول الله عز وجل:

«والذي يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » الرعد: ٢١.

فقال عبد الله: صدقت والله يا أبا عبد الله ، كأني لم أقرأ هذه الآية قط .

وروي في الكامل أن عبد الله بن علي بن جعفر بن أبي طالب ، افتقد صديقاً له من مجلسه ، ثم جاءه فقال ابن كانت غيبتك؟ قال: خرجت إلى عرض من أعراض المدينة مع صديق لي ، فقال له: إن لم تجد من صحبة الرجال بدا فعليك بصحبة من إن صحبته زانك ، وإن خفقت له صانك ، وإن احتجت إليه [أعانك](١) ، وإن رأى منك خلة سدها ، أو حسنة عدها ، أو وعدك لم يرضك ، وإن كثرت عليه لم يرفضك ، وإن سألته أعطاك ، وإن أمسكت عنه ابتداك .

وقال بعضهم:

قارب إخوانك في لقائهم تسلم من بوائقهم.

وفي كتب الهند:

ثق بذي العقل والكرم، واطمئن إليه، وواصل غير ذي الكرم واحترس من سيء أخلاقه، وانتفع بعقله، وواصل الكريم غير العاقل وانتفع بكرمه، وانفعه بعقلك، واهرب من اللئيم الأحمق.

وقال آخر:

<sup>(</sup>١) في النسخة مكان كلمة أعانك (مانك).

دع مصارعة أخيك وإن حثّ التراب في فيك. وقبل:

إياك وطاعة الأسفال فإنه يهجم بصاحبه على مكروه، وإذا صفا لك أخ فكن به أشد ضناً منك بنفائس أموالك. ثم لا يزهدنك فيه أن ترى منه خلقاً تكرهه، فإن نفسك التي هي أخص الأنفس بك لا تطيعك كالمقادة في كل ما تهوى، فكيف تلتمس ذلك من غيرك، وبحسبك أن يكون لك من أخيك أكثره، فقد قالت العرب: من لك يوماً بأخيك كله.

ووصف إعرابي رجلاً فقال:

كان والله يتحسّى مرارة الأخوان، ويسقيهم عذبه.

وقيل لخالد بن صفوان<sup>(١)</sup> أي الأخوان أحب إليك؟ فقال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي.

وسئل رجل عن صديقين له فقال:

أما أحدها فعلق(٢) مصيبة لا تباع، وأما الآخر فعلق مصيبة لا تبتاع.

وكان آخر يقول:

اللهم احفظني من الصديق، فقيل له ولم؟ قال لأني من العدو متحرز، ومن الصديق آمن وأنشد:

وقيل لبعضهم: كم لك من صديق؟ فقال: لا أدري، لأن الدنيا علي مقبلة، فكل من يلقاني يظهر لي الصداقة، وإنما احصيهم إذا ولّت عني.

<sup>(</sup>١) هو خالد بن صفوان بن عبدالله بن الأهتم من الخطباء البلغاء وهو معدود في البخلاء توفي في عهد السفاح سنة ١٣٦هـ - ٧٥٠م.

<sup>(</sup>٢) هو النفيس من كل شيء ، وهو القطعة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) هو من کان وده غیر خالص.

وقيل ليحيى بن خالد(١) وهو في الحبس وقد احتاج: لو كتبت إلى فلان فإنه صديقك، فقال: دعوه يكون صديقاً.

لبعضهم:

قد أخلق الدهر ثوب المكرمات فلا ولا يَغرَّنْك إخوان تعدهمُ لغيره:

ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها مساعدوه على الدنيا فإن وثبت لغيره:

هى توبىتى من أن أظن جميلا كشفيت لي الأيام كيل خبيئةٍ الناس سلمك ما رأوك مسلماً فإذا امتحنت بمحنة ألفيتهم للشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي رحمه الله.

> وقىد كنت مذلاح المشيب بعارضي فها إذ عرفت الناس إلا ذمتهم ولابراهم بن هلال الصابي:

> أيا رب كل الناس أبناء علة (٣) وجوه بها من مضمر الغل شاهد إذا اعترضوا عند اللقاء فإنهم وإن عرضوا (٥) برد الوداد وظله

تخلق لوجهك في الحاجات ديباجة أنت العدوُ لمن كلفته حاجة

فحيث ما انقلبت يوماً له انقلبوا يوماً عليه بما لا يشتهي وثبوا

بــاخ ودود أو أعـــد خليـــلا فوجدت إخوان الصفاء قليلا ورأوا نوالك ظاهراً مبذولا سيفاً عليك مع الردى مسلولا

انقر (۲) عن هـذا الورى وأكشف جزى الله خيراً كل من لست أعرف

أما تغلط الدنيا لنا بصديق ذوات أديم في النفاق صفيق(٤) قـــذي لعيون أو شجـــاً لحلوق أسروا من الشحناء حر صديق

هو يحيى بن خالد البرمكي كان رجل الدولة العباسية عقلاً ورأياً وسياسة وكان إلى هذا من الخطباء البلغاء الأجواد، حبسه الرشيد بعد فتكه بالبرامكة ومات في الحبس سنة ١٩٠هـ.

في النسخة (انفّر) بدل انقّر (٢)

أى أبناء ضرة، (٣)

<sup>(</sup>٤) الصفيق السميك.

في النسخة أعرضوا والأوجه ما ذكرناه.

ألا ليتني حيث انتوت أفرخ القطا أخو وجدة قد آنستني كأنشى فذلك خير للفتى من ثوابه لغيره:

اسم الصديق على كثير واقع كعجائسب البحر التي اساؤها لأحمد بن إسماعيل:

مذ سمعنا باسم الصديق فطالبنا أتراه في الأرض يوجـــد لكن أم ترى قولهم صدييق مجسازاً لعبد الملك بن مروان(٢):

صديقك حين تستغنى كثير فللا تأسف على أحد إذا ما لبعضهم:

هو خــــل ولكن لفظـــة في ضمنهــا السوء « مسألة فقهية »

رجل صحيح دخل على مريض، فقال له: أوصى فقال: بما أوصى. وإنما يرثني زوجتاك واختاك وعمتاك وخالتاك وجدتاك، وفي ذلك يقول الشاعر:

أتيت الوليد ضحى عائداً وقد خامر القلب منه السقاما فقلت له أوص فيما تركت فقال ألا قد كفيت الكلاما ففي عمتيك وفي جدتيك

بأقصى محل في البلاد سحيق بها نازل في معشري وفريقي بسغبية من صاحب ورفيق

وقد اختبرت فها وجدت فتي يفي مشهورة (١) وشخوصها لم تعرف

بمعناه فها استفدنا صديقاً نحن لا نهتدي إليه طريقا لا نرى تحت لفظه تحقيقا

ومالك عند فقرك من صديق لهي عنك الزيارة وقت ضيق

> الله ولكــــن لعسن تحامي في أماكين

وفي خالتيك تركت السواما

<sup>(1)</sup> في النسخة معروفة مشهورة.

هو أحد ملوك بني أمية ، وهو الذي وطد حكمهم وقضى على عبدالله بن الزبير وعبد الرحن بن الأشعث وعلى عمرو بن سعيد الاشدق، كان معروفاً بالحزم والحنكة ولد سنة ٢٦هـ وتوفي سنة ٨٦هـ.

وزوجـــاك حقها ثابــت واختـاك منــه تحوز التامـا هنالــك يــا بن أبي خالــد ظفرت بعشر حويــت السهامـا الجواب

هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم أمه وأم أبيه ، فأولد كل واحدة منها ابنتين ، فابتناه من جدته أم أمه خالتا الصحيح (١) ، وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أبيه وأم أمه ، وتزوج أبو المريض أم الصحيح ، فاولدها ابنتين ، فقد ترك المريض أربع بنات ، وها عمتا الصحيح وخالتاه ، وترك جدتيه وها زوجتا الصحيح ، وترك أختيه لأبيه ، وها اختا الصحيح ، وترك أختيه لأبيه ، وها اختا الصحيح لأمه . فلبناته الثلثان ، ولزوجته الثمن ، ولجدتيه السدس ، ولاختيه لأبيه ما بقى .

وهذه القسمة على مذهب العامة دون الخاصة (٢).

#### شبهة الجبرة

استدل المجبرة على أن الإيمان فعل الله تعالى، أن قالت: قد قال الله تعالى: (اهدنا الصراط المستقيم)(٢)، ولا شك انه أراد بذلك تعليمنا سؤاله، فلا تخلو هذه الهداية التي تسأل فيها من حالتي: إما أن [تكون] الدلالة على ما يقولون، وإما أن يكون الإيمان على نقول.

وزعموا أنها لا تصح أن تكون الدلالة لأن الله عز وجل قد فعلها. قالوا: ولا يجوز أن تسأله في فعل ما قد فعله، وإذا لم يصح أن يكون السوال في الدلالة، فيا هو إلا في أن يفعل لنا الإيان فنكون بفعله مهتدين.

<sup>(</sup>١) هنا كما يبدو قد سقط بيان نسبة البنتين المولودتين من أم أبيه، وهما يكونان عمتي الصحيح.

 <sup>(</sup>٢) لأنه لا يرث في مذهب الإمامية في مثل هذه المسألة إلا بنات الميت وزوجتاه أما جدتاه وأختاه فلا ارث لها هنا.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة آية ٦.

#### نقض عليهم

أما قولهم ان هذه الهداية المسئول فيها لا تخلو في حالتين إما أن تكون الدلالة وإما ان يكون الإيمان فخطأ ، لأنها قد تحتمل غير ذلك ، ويجوز أن يكون المراد بها فعل الألطاف التي إذا فعلها الله تعالى ازداد بها الصدر إنشراحاً للإيمان ، ولا تكون هذه الألطاف إلا لمن آمن واهتدى ، وقد تكون الألطاف هداية ، قال الله تعالى:

(والذين اهتدوا زادهم هدى) محمد: ١٧

وأما قولهم إنها لا تجوز أن تكون الدلالة فخطأ، لأن الدلالة وإن كان الله قد فعلها وأزاح علل المكلفين بإقامتها، فإنه قد يصح أن تسأله في الزيادة فبها، وأن يقوي خواطرنا بالتيسير لنا إدراك ادلة أخرى بعدها.

ولا شِبهةٍ في أن ترادف الأدلة زيادة في الهدى.

وأما قولهم إنه لا يجوز سؤال الله تعالى في فعل ما قد فعله فخطأ أيضاً. وقد يصح أن نسأل الله سبحانه في فعل ما فعله، وفي أن لا يفعل ما يجوز أن فعله.

وقد عَلَّمنا ذلك في كتابه وندبنا إلى ما فعله عبادة تعبدّنا بها ومصلحة هدانا إليها فقال سبحانه حاكياً عن ملائكته (اغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) غافر: ٧

ولا شك أنه قد فعل ذلك بهم قبل المسألة منهم.

وكقوله: (رب احكم بالحق) ونحن نعلم أنه لا يحكم إلا به

وكذلك ما تعبدنا به منى من سؤاله أن تصلي على أنبيائه ورسله مع علمنا أنه قد صلى عليهم ورفع أقدارهم.

وحكى لنا سؤال إبراهيم خليله (عَيَّالِكُم) في قوله: (ولا تخزني في يوم يبعثون) الشعراء: ٨٧، وهو يعلم أنه لا يخزيه.

وعلمنا سبحانه كيف تقول: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به)، ونحن نعلم أنه لا يكلف عباده ما لا يطيقون.

وقد شهد بذلك قوله عز وجل:

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) البقرة: ٢٨٦.

وإنما جازت العبادة بذلك ونحوه لما فيه من التذلل والخضوع والاستكانة والخشوع، فيجوز على هذا الوجه أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، بمعنى يدلنا عليه، وإن كان قد دل وهدى جميع المكلفين، قال الله تعالى:

(وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى). فصلت: ١٧.

## مسألة لهم

قالت الجبرة ما معنى قول الله تعالى:

(ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وكيف يجوز أن يتعبدنا بالدعاء، وعندكم أن النسيان من فعله سبحانه، ولا تكليف على الناس في حال نسيانه.

#### جواب

يقال للمجبرة لسنا نحيل أن يكون المراد من النسيان المذكور في هذه الآبة السهو وفقد العلم، ويكون وجه الدعاء إلى الله تعالى بترك المؤاخذة عليه جارياً عرى ما تقدم ذكره من الإنقطاع إليه، وإظهار الفقر إلى مسألته) والاستعانة به، وإن كان مأموناً منه في المؤاخذة بمثله، على المعنى الذي أوضحنا قبل هذه المسألة، ويجوز أيضاً أن نحمل النسيان المذكور فيها على أن المراد به الترك كما قال سبحانه: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبلُ فنسى) طه: ١١٥.

أي فترك ، ولولا ذلك لم يكن فعله معصية كقوله تعالى: (نسوا الله فنسيهم) أي تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته ، وقد يقول الرجل لصاحبه: لا تنسى من عطيتك أي لا تتركني منها .

وأنشد أبو عرفه:

ولم أَك عند الجود للجود قالياً ولا كنت يوم الروع للطعن ناسياً يعنى تاركاً:

ويشهد بصحة ذلك قول الله عز وجل:

(أَتَأْمَرُونَ النَّاسِ بِالبَرِ وَتَنْسُونَ أَنْفُسُكُم). البقرة: ٤٤ بَعْنَى وَتَتَرَكُونَ أَنْفُسُكُم.

#### فصل:

من الفرق بين مذهبنا ومذهب الجبرة في الأفعال. التي نعتقدها.(١)

أن الله تعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا يثيبهم ولا يعاقبهم إلا على ما يفعلون.

وأن الإيمان فعل المؤمن. وأن الكفر فعل الكافر.

وتزعم المجبرة: أن الله تعالى يكلف العبد ما لا يطيقه، ويأمره بما لا يقدر عليه ولا يتأتى منه، ويثيبه ويعاقبه على ما لم يفعله والإيمان والكفر فعلان لله تعالى.

ونعتقد أن القدرة التي أعطاها الله تعالى للعبد هي قدرة على الإيان والكفر وأنه يفعل بها أيها شاء باختياره، ولا يصح أن يفعلها معا في حال واحدة لتضادها. فحصل من هذا أن الذي أمره الله بالإيان ونهاه عن الكفر قادر على ما أمره به ونهاه عنه، وصح أنه سبحانه لا يكلف العبد إلا بما يستطيعه.

وتزعم المجبرة أن القدرة التي اعطاها الله عز وجل للعبد لا تصلح إلا لشيء واحد، إما للإيمان وإما للكفر.

وأن قدرة الإيمان تضاد قدرة الكفر، ولا يصح اجتماعها معاً.

فالذي معه قدرة الإيمان قد كلف ترك الكفر وهو غير قادر عليه ، والذي معه قدرة الكفر قد كلف فعل الإيمان ولا قدرة معه عليه . فحصل من هذا تكليف ما لا يطاق ، وإلزام ما لا يستطاع . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

ونعتقد أن القدرة على الفعل توجد قبله، وأن الفعل يوجد بعدها،

<sup>(</sup>١) في الأصل نعتقده.

فالمأمور بالإيمان قادر عليه غير فاعلي له، وإنما أمر بمعدوم ليوجده وهو يقع ويحصل ثاني وقت القدرة كما قدمناه.

وكذلك المنهي عن الكفر إنما نهي وهو قادر على أن يفعل كفراً يقع منه في ثاني حال قدرته، فإذا كان كافراً وقت قدرته، فكفره ذلك إنما صح منه بقدرة أخرى تقدمته.

وتزعم المجبرة أن القدرة على الفعل توجد هي والفعل معاً ، ولا يتأخر الفعل عنها.

فالمأمور بالإيمان ومعه قدرة عليه إنما أمر بموجود، والمنهي عن الكفر ومعه قدرة عليه إنما نهي عن موجود، فكأنه قيل للمؤمن افعل ما قد فعلت، والموجود المفعول لا يفعل، وقيل للكافر: لا تفعل ما قد فعلت، وما قد فعل ووجد لا يصلح الإمتناع منه. وهذا تخبيط محكم.

ونعتقد أن القدرة غير موجبة للمقدور ولا حاملة عليه، وأن القادر مُخَيَّر بين أن يفعل الشيء أو ضده بدلاً منه.

وتزعم الجبرة أن القدرة موجبة للمقدور حاملة عليه، ولا يصح وجودها إلا والمقدور معها.

ونعتقد أن المقدور الكائن بالقدرة هو فعل العبد في الحقيقة ، سواء كان طاعة أو معصية أو مباحاً ، وأن العبد محدث الفعل وموجده .

وتزعم المجبرة أن جيع المقدورات فعل الله تعالى، وهو المحدث لسائر الأفعال في الحقيقة، ولا محدث سواه، ويقولون أن معنى قولنا إن العبد فعل إنما هو اكتسب، فإذا سئلوا عن حقيقة الكسب لم يتحصل منهم فيه فائدة تعقل.

ونعتقد أن الله تعالى لا يريد من العباد إلا الطاعة، وأنه مريد لما أمر به، كاره لما نهى عنه.

وتزعم الجبرة أن الله تعالى يريد من قوم الطاعة ويريد من آخرين معصيته، وأنه قد أمر الكافر بالإيان ولا يريده منه، فقد أمره بما لا يريد ونهى عما أراد.

ونعتقد أن الله تعالى إذا أراد شيئاً فهو كان يحبه ويرضاه، وإذا كره شيئاً فإنه لا يحبه ولا يرضاه.

وتزعم الجبرة أن الله عز وجل قد يريد شيئاً ويشاؤه ولا يجبه ولا يرضاه، وأنه قد يكره شيئاً ويجبه ويرضاه.

وهذه مناقضة لا تخفى على عاقل.

وكل ما ذهبنا إليه في الأفعال بما وصفناه وعددناه فالمعتزلة توافقنا عليه ، وكل من قال: الله لا يكلف عباده مالا يطيقون ولا يعذبهم على ما لم يفعلوا فهو من أهل العدل ، ومن خالف في ذلك فهو من أهل الجور والجبر .

## قبح التكليف عا لا يطاق

فصل: من القول في أن الله تعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون.

الذي يدل على أن الله تعالى لا يفعل ذلك، أنا وجدنا قد قَبَّحَهُ في عقولنا، لا لعلة من نهي أو غيره، بل جعل العقول شاهدة بأنه قبيح لنفسه، وما كان قبيحاً لنفسه لا للنهي عنه، فلن يجوز أن يفعله فاعل إلا وقد خرج من كونه حكياً، ولو جاز أن يكلفنا سبحانه وتعالى مالا نطيق، لجاز أن يكلف الأعمى النظر، والأخرس النطق، والزمن(١) العَدْو، ولجاز أن يكلف السيد منا عبده ذلك، ويعاقبه على ما لا يقدر عليه. وهذا واضح البطلان، فَعُلِمَ أنه لا يكلف أحداً من عباده إلا ما يطيقه ويستطيعه.

فإن قالوا: إن تكليف ما لا يطاق قبيح، وهو حسنٌ من خالقنا، لأن الخلقَ خلقُه، والأمَر أُمرُه، ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

قيل لهم: فأجيزوا عليه الإخبار بالكذب، وقولنا إن ذلك قبيح بيننا، حسن من خالقنا، لأن الخلق خلقه، والأمر أمرُه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

<sup>(</sup>١) الزَين هو المقعد الذي لا يستطيع المشي.

فإن اعتقدوا ذلك وجب أن لا يثقوا بشيء مما تضمنه القرآن من الأخبار، وإن امتنعوا طولبوا بعلة الإمتناع.

فمها قالوه في قبح الإخبار بالكذب من قول، قيل لهم: قد قبح تكليف ما لا يطاق مثله.

فأما ما يشهد من القرآن بأن الله تعالى لا يكلف ما لا يطاق، فقوله سيحانه:

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) البقرة: ٢٨٦.

وقوله عز وجل:

(لا يكلف الله نفساً إلا ما آثاها) الطلاق: ٧

## فصل: من القول في أن القدرة على الايان هي قدرة على الكفر

مما يدل على ذلك أن الكافر مأمور بالإيمان، فلو كانت قدرة الإيمان ليست معه، كان قد كُلِّفَ ما لا يطيقه، وقد تقدم القول في فساد هذا.

وإذا كانت معه فلا يجوز أن تكون غير قدرة الكفر الحاصلة له ، لما في ذلك من اجتماع الضدين. فعُلِمَ أنها قدرة واحدة تصلح للضدين على أن يفعل بها ما يتعلق به اختيار المكلف منها.

فإن قالوا: إذا كانت قدرة على الضدين، فيجب أن يفعلها معاً.

قيل لهم: لا يجب ذلك، لأن القدرة غير موجبة للفعل، والقادر بها مُخَيَّر غير مجبر.

فإن قالوا: فجوزوا أن يختارهما فيفعلهما.

قيل لهم: هذا غير صحيح ولا جائز، لأن الإختيار هو أن يختار أحدها على الآخر فيفعله بدلاً منه، ولا يصح ذلك فيها معاً.

وبعد فهم ضدان، وكل واحد منهم تَرْكٌ لصاحبه، فلا يصح أن يوجدا في حال واحد معاً. وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى يقدر على أن يبقي العبد

على حاله، ويغنيه ويحييه، ويميته، ولا يجوز أن يفعل ذلك أجمع في وقت واحد.

فإن قيل: فإذا كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة، تصلح للكفر، فقد أراد الكفر منه.

قلنا: ليس الأمر كذلك، لأن الله سبحانه إنما أعطاه القدرة ليطبع بها مختاراً، فلو كانت لا تصلح إلا للطاعة، لكان في فعلها مضطراً. ومثل القدرة كمثل السيف الذي يعطيه السيد لعبده ليقتل به أعدائه، وهو يصلح أن يقتل به أولياءه، وكالدراهم التي تصلح أن تنفق في الطاعة والمعصية، ويدفع إلى من ينفقها في الطاعة، وينفقها في المعصية. والقدرة معنى تحل (١) القادر، يصح به الفعل، وهي القوة، وهي أيضاً الإستطاعة.

فصل من القول في أن القدرة على الفعل توجد قبله

الدليل على أن القدرة متقدمة في الوجود للفعل أنها يحتاج إليها ليحدث بها الفعل، ويخرج بها من العدم إلى الوجود، فمتى وجدت والفعل موجود، فقد وجدت في الاستغناء عنه. (٢)

ومما يدل على تقدمها ، أنها لو كانت مع الفعل ، كان الكافر غير قادرٍ على الإيان ، لأنه لو قدر عليه لكان موجوداً منه على هذا المذهب ، فكأن يكون مؤمناً في حال كفره ، وهذا فاسد .

ولو لم يكن قادراً على الإيمان لَها حسن أن يؤمر به ويعاقب على تركه، لما قدمناه من قبح تكليف ما لا يطاق وبطلانه.

وقد قال أصحابنا مؤكدين القول بتقدَّم القدرة على الفعل فيمن كان في يده شيء فألقاه، إن استطاعة الإلقاء لا تخلو من حالتين: إما أن تأتيه والشيء في يده، فقد صح يده، أو تأتيه وهو خارج عن يده، فإن كانت تأتيه والشيء في يده، فقد صح

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة

<sup>(</sup>٢) هذا بيان لعدم صحة القول عقارنة القدرة للمقدور.

تقدم القدرة على الإلقاء، وهو الذي قلنا، وإن كانت تأتيه والشيء خارج عن يده، ملقى عنها، فقد أتت في حال الغنى عنها.

وفي ذلك أيضاً أنه قد قدر على أن يلقي ما ليس في يده، وهذا محال. وليس بين كون الشيء في يده، وكونه خارجاً عنها واسطة ومنزلة ثالثة.

وقد قال أهل العلم أيضاً:

لو كانت القدرة والفعل يوجدان معاً ، ولا يصح غير هذا ، لم تكن القدرة المؤثرة فيه بأولى من أن يكون هو المؤثر فيها .

وقالوا: ولو كان لا يصح وجود القدرة حتى يوجد الفعل، كما لا يصح وجود الفعل حتى توجد القدرة، لكان لا يصح أن يوجدا.(١)

حدثني شيخي رحمه الله (۲):

إن متكلمين أحدها عدلي، والآخر جبري، كانا كثيراً ما يتكلمان في هذه المسألة، وإن الجبري أتى منزل العدلي، فدق عليه الباب، فقال العدل من ذا؟ قال: أنا فلان، قال له العدلي: أدخل، قال له الجبري: افتح لي حتى أدخل، قال العدلي: ادخل حتى أفتح، فأنكر هذا عليه وقال له: لا يصح دخولي حتى يتقدم الفتح. فوافقه على قوله في القدرة والفعل، وأعلمه بذلك وجوب تقدمها عليه، فانتقل الجبري عن مذهبه وصار إلى الحق.

## فصل: من القول في أن القدرة غير موجبة للفعل

الدليل على أنها غير موجبة ما قدمناه، من أنها قدرة على الضدين، فلو كانت موجبة لأوجبتها فأدَّى ذلك إلى المحال، وكون المكلف حاضراً ومسافراً في حال، ومتحركاً ساكناً في حال.

<sup>(</sup>١) وذلك لأن كل واحد من الفعل والقدرة يتوقف وجوده على وجود الآخر المتوقف على نفسه وهو من الدور الحال، وما ترتب على الحال محال.

<sup>(</sup>٢) المراد به هو. الشيخ المفيد.

ولو كانت القدرة أيضاً موجبة ، لكان القادر بها مضطراً ، ويخرج من كونه مختاراً. والمضطر لا معنى لتوجه الأمر والنهي إليه ، ولا يحسن ثوابه وعقابه على أمر هو مضطر فيه

## [أفعال الإنسان]

فصل: من القول في أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد وأنها فعلٌ لهم على سبيل الإحداث والإيجاد.

الدليل على أنه سبحانه لم يفعلها أن فيها قبايح، من كفر وفسق، وظلم، وكذب، وليس مجكيم من فعل القبائح. ولا يجوز من الحكيم أيضاً سب نفسه وسوء الثناء عليه.

ثم نحن نعلم أن من فعل شيئاً اشتق له إسم من فعله ، كما يقال فمن فعل الحركة أنه متحرك ، ومن فعل السكون أنه ساكن ، ومن فعل الضرب ضارب ، ومن فعل القتل قاتل . فلو كان الله تعالى هو الفاعل لأفعالنا والخالق لها دوننا ، لوجب أن يسمى بها الله عز وجل عن ذلك وتعالى .

والذي يدل على أنها فعل لنا دون غيرنا ، وقوعها بحسب تصورنا وإرادتنا ، وانتفاء المنفي منها بحسب كراهتنا ، وانتظام ما ينتظم منها بحسب مبلغ علومنا ، واختلالها بقدر اختلالاتنا .

فلو كانت فعلاً لغيرنا لم يكن الأمر مقصوداً على ما ذكرنا. ونحن قد نفرق صرورة بين حركة نحدثها في بعض جوارحنا، وبين الرعشة إذا حدثت في عضو منا، ونرى وقوع إحدى الحركتين عن قصد، ووقوع الأخر بخلاف ذلك، فلسنا نشك في أن إحداها حادثة منا، وفعل في الحقيقة لنا، وهي الكائنة عن قصدنا.

وشيء آخر: وهو أن الله تغالى خلق فينا الشيب والهرم، والصحة والسقم، ولم يأمرنا بشيء من ذلك، ولا نهانا عنه، ولا مدح الشاب على شبيبته، ولا ذُمَّ الشيخ لشيخوخته، عدلاً منه سبحانه في حكمه. فلو كانت الطاعات والمعاصي

أيضاً من فعله وخلقه ، لجرت مجرى ذلك ، وقبح أن يأمرنا بطاعة ، أو ينهانا عن معصية ، ولم يصح على شيء من ذلك مدح ولا ذم ، ولا ثواب ولا عقاب ، وهذا واضح لمن عقل .

فصل: من القول أن الله تعالى لا يريد من خلقه إلا الطاعة، وأنه كاره للمعاصى كلها.

وأما الذي يدل على أنه سبحانه لا يريد المعاصي والقبائح، ولا يجوز أن يشاء شيئاً منها، وأنه كاره لها، ساخط لجميعها. فهو أنه تعالى نهى عنها، والنهي إنما يكون نهياً بكراهة الناهي للفعل المنهى عنه.

ألا ترى أن لا يجوز أن ينهي إلا عا يكرهه، فلو كان النهي في كونه نهياً غير مفتقرة (١) إلى الكراهية لم يجب ما ذكرناه. لأنه لا فرق بين قول أحدنا لغيره: لا تفعل كذا وكذا ناهياً له، وبين قوله: أنا كاره له، كما لا فرق بين قوله: افعل، أمراً له، وبين قول: أنا مريد منك أن تفعل.

وإذا كان سبحانه كارهاً لجميع المعاصي والقبائح من حيت كونه ناهياً عنها، استحال أن يكون مريداً لها، لاستحالة أن يكون مريداً، كارهاً لأمر واحد على وجه واحد.

ويدل على ذلك أيضاً أنه لو كان مريداً للقبيح لوجب أن يكون على صفة نقص وذم إن كان مريداً له بلا إرادة، وإن كان مريداً بإرادة وجب أن يكون فاعلاً للقبيح، لأن إرادة القبيح قبيحة، ولا يكون كذلك، كما في الشاهد، كما لا خلاف في قبح الظلم من أحدنا.

وقد دل السمع من ذلك على مثل ما دل عليه العقل ، قال الله عز وجل: (وما الله يريد ظلماً للعباد) غافر: ٣١

وفي موضع آخر:

<sup>(</sup>١) والأولى مفتقر بدل (مفتقرة).

(وما الله يريد ظلماً للعالمين) آل عمران: ١٠٨

وقال الله تعالى:

(كل ذلك كان سيِّئه عند ربك مكروهاً) الإسراء: ٣٨

وقال تعالى:

(يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر) البقرة: ١٨٥.

ونعلم أن الكفر أعظم العسر، وقال تعالى:

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذاريات: ٥٦.

فإذا كان خَلَقَهم للعبادة فلا يجوز أن يريد منهم غيرها ، وقال:

(ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم) الزمر: ٧

## إيراد على أهل الجبر

#### فصل:

وقد سأل أهل العدل الجبرة عن مسألة ، ألزموهم بها ما لم يجدوا فيه حيلة . وذلك أنهم قالوا لهم:

أخبرونا عن رجل نكح إحدى الحرمات عليه بأحد المساجد المعظمة، في نهار شهر رمضان، وهو عالم غير جاهل، أتقولون إن الله تعالى أراد منه هذا الفعل على هذه الصفة؟

قالت المجبرة: بل الله أراده.

قال لهم أهل العدل: أخبرونا عن إبليس اللعين، هل أراد ذلك أم كرهه؟

قالت الجبرة: بلى ، هذا إنما يريده إبليس ويؤثره.

قال لهم أهل العدل: فأخبرونا: لو حضر النبي (ص)، وعلم بذلك أكان يريده أم يكره؟

قالت الجبرة: بل يكرهه ولا يريده.

قال لهم أهل العدل: فقد لزمكم على هذا أن تثنوا على إبليس اللعين، وتقولوا: إنه محمود لموافقة إرادته لإرادة الله عز وجل. وهذا ما ليس فيه حيلة لكم مع تمسككم بمذهبكم.

### [حكاية للمؤلف في مجلس بعض الرؤساء]

وقد كنت أوردت هذه المسألة في مجلس بعض الرؤساء مستظرفاً له بها، وعنده جمع من الناس، فقال رجل بمن كان في المجلس يميل إلى الجبر: إن كان هذه المسألة لا حيلة للمجبرة فيها، فعليكم أنتم أيضاً مسألة لهم أخرى، لاخلاص لكم مما يلزمكم منها.

فقلت: وما هي؟ قال: يقال لكم إذا كان الله تعالى لا يشاء المعصية، وإبليس يشاؤها، ثم وقعت معصية من المعاصي، فقد لزم من هذا أن تكون مشيئة إبليس غلبت مشيئة رب العالمين.

فقلت: إنما تصح الغلبة عند الضعف وعدم القدرة، ولو كنا نقول إن الله تعالى لا يقدر أن يجبر العبد على الطاعة، ويضطره إليها، ويحيل بينه وبين المعصية بالقسر والإلجاء إلى غيرها، لزمنا ما ذكرت، وإلا بخلاف ذلك. وعندنا أن الله تعالى يقدر أن يجبر عباده، ويضطرهم، ويحيل بينهم وبين ما اختاروه، فليس يلزمنا ما ذكرتم من الغلبة.

وقد أبان الله تعالى فقال:

(ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) هود: ١١٨

وقال تعالى:

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) السجدة: ١٣

وإنما لم يفعل ذلك ، لما فيه من الخروج عن سنن التكليف ، وبطلان استحقاق العباد للمدح والذم. فتأمل ما ذكرت تجده صحيحاً ، فلم يأت بحرف بعد هذا .

## جناية الجبرة على الإسلام

فصل: اعلم - أيدك الله تعالى - أن جناية الجبرة على الإسلام كثيرة، وبليتها عظيمة، بحملها المعاصي على الله تعالى، وقولها أنه لا يكون إلا ما أراده الله تعالى، وأنه لا قدرة للكافر على الخلاص من كفره، ولا سبيل للفاسق إلى ترك فسقه، وأن الله تعالى قضى بالمعاصي على قوم، وخلقها لهم، وفعلها فيهم، ليعاقبهم عليها، وقضى بالطاعات على قوم، وخلقهم لها، وفعلها فيهم، ليثيبهم عليها.

وهذا الإعتقاد القبيح يسقط عن المكلف الحرص على فعل الطاعة، والإجتهاد والإحتناب عن المعصية، لأنه يرى أن اجتهاده لا ينفع، وحرصه لا يغني، بل لا إجتهاد في الحقيقة ولا حرص، لأنه مفعول فيه غير فاعل، وموجد فيه غير موجد، ومخلوق لشيء لا محيد له عنه، ومسبوق لأمر لا انفصال له منه، فأي خوف مع هذا يقع وأي وعيد معه ينفع. نعوذ بالله مما يقولون، وأنشدت لبعض أهل العدل شعراً:

سألت الخنت عن فعليه عسلام تَخَنَّتُ يا ماذق علله علم المنال المنال المنال وأسلميني القدر السابق وأسلميني القدر السابق ولميت الزناة على فعلهم فقالوا: بهدذا قضى الخاليق وقلت الأكل مال اليتيم وقلت الأكل مال اليتيم المرؤ فاسق فقيال ولجليج في قوليه قوليه أكليت وأطعميني الرازق

<sup>(</sup>١) اضفنا هذه الكلمة لإستقامة الوزن، وهي في النسخة غير موجودة.

# وكـــلٌ يحيـــل عـــلى ربــه ومـــا فيهم أحـــدٌ صــادق

## التجوز في التعبير بالإستطاعة عن الفعل، وبنفيها عن نفيه

فصل: أعلم أيدك الله تعالى، [أنه] قد يعبر عن نفي الفعل بنفي الإستطاعة توسعاً ومجازاً، فيقال لمن يعلم أنه لا يفعل شيئاً، لثقله على قلبه، ونفور طبعه منه، إنك لا تستطيعه، وإن كان في الحقيقة مستطيعاً له، ويقول أحدنا لمن يعلم أنه يبغضه: إنك لا تستطيع أن تنظر إلي، والمعنى أن ذلك يثقل عليك، ويقال للمريض الذي يجهده الصوم: إنك لا تستطيع الصيام، وهو في الحقيقة يستطيعه، ولكن بمشقة تدخل عليه، وثقل يناله منه.

وعلى هذا المعنى يتأول قول الله جل إسمه فيا حكاه عن العالم الذي تبعه موسى عليه السلام، حيث قال له موسى:

(هل اتبعك على أن تعلمني مما عُلِّمتَ منه رشداً ، قال إنك لن تستطيع معي صبراً). الكهف: ٦٦ - ٦٧

المعنى فيه أنك لا تصبر ولا يخف عليك، وأنه يثقل على طبيعتك، فعبّر عن نفي الصبر بنفي الإستطاعة، وإلا فهو قادر مستطيع، فيدل على ذلك قول موسى عليه السلام في جوابه له:

(ستجدني إن شاء الله صابراً) الكهف: ٦٩.

ولم يقل: إن شاء الله مستطيعاً ، ومن حق الجواب أن يطابق السؤال ، فدل جوابه على أن الإستطاعة المذكورة في الإبتداء هي عبارة عن الفعل نفسه مجازاً كما ذكرنا .

وقد يستعمل الناس هذا كثيراً، وأُنشده شعراً أرى شهوات لست أسطيع تركها وأحـــذر إن واقعتها ضرر الإثم

## فلا النفس ننهاني وتبصر رشدها وأكره إتيان العقاب على علم

ولسنا نشك في أن الشاعر عنى بقوله لست أسطيع تركها، أن تركها يثقل عليه، ولا يلاءم طبعه، وأنه لم ينف الإستطاعة في الحقيقة عن نفسه، ولو كان أراد نفيها لم يكن معنى لقوله (واحذر أن واقعتها ضرر الإثم)، وقوله (وأكره اتيان العقاب على علم).

وعلى هذا المعنى يتأول قول الله عز وجل (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) هود: ٢٠

وهو أنهم لاستثقالهم استاع آيات الله تعالى، وكراهتهم تأملها وتدبرها، جروا مجرى من لا يستطيع السمع. كما يقال لمن عُهدَ منه العناد واستثقال استاع الحجج والبينات، ما يستطيع استاع الحق، وما يطيق أن يذكر له. قال الأعشى:(١)

ودع هريرة إن الركـــب مرتحل

وهل تطيق وداعاً أيها الرجل

ونحن نعلم أنه قادر على الوداع، وإغا نفى قدرته عليه من حيث الكراهية والإستثقال، ومعنى قوله: (وما كانوا يبصرون) أن أبصارهم لم تكن نافعة لهم، ولا مجدية عليهم نفعاً، لإعراضهم عن تأمل آيات الله عز وجل وتفهمها، فلما انتفت عنهم منفعة الإبصار جاز أن ينفي عنهم الإبصار نفسه، كما يقال عن المعرض عن الحق، العادل عن تأمله (٢) مالك لا تسمع ولا تعقل.

وقد تأول الشريف المرتضى رحمه الله هذه الآية على وجه آخر (٣) ، وهو أن يكون (ما) في قوله (ما كانوا يستطيعون السمع) ليست للنفي ، بل تجري مجرى

 <sup>(</sup>١) هذا البيت مطلع معلقة الأعشى المشهورة وهو من شعراء الجاهلية المشهورين أدرك الإسلام ولم يسلم توفي سنة (٧) للهجرة و(٦٢٩م) وهو الأعشى ميمون بن قيس ينتهي إلى نزار، ويقال له صباجة العرب لجودة شعره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تأملها.

<sup>(</sup>٣) أنظر كلامه على هذه الآية في الآمالي م٢ ص١٦٣- ١٦٧.

قولهم: لا واصلتك ما لاح نجم، (لا أقيمن على مودتك ما طلعت شمس). قال الله تعالى:

(يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون). هود: ٢٠.

ويكون المعنى اتصال عذابهم ودوامه ما كانوا أحياءً.

#### مسألة:

وقد سألت الجبرة عن معنى قول الله تعالى (صم بكم عمي فهم لا يرجعون) البقرة: ١٨ وظنوا أن لهم في هذه الآية حجة يتشبثون بها.

والجواب: إن ظاهر هذه الآية يقتضي أن المنافقين كانوا بهذه الصفات، ومعلوم من حالهم أنهم كانوا بخلافها، ولا شيء أدل على فساد التعلق بظاهرها من أن يعلم أن العيان بخلاقه، فوجب - ضرورة - صرف الآية عن ظاهرها إلى ما يقتضيه الصواب من تأويلها.

والمراد بها أنهم لما لم ينتفعوا بهذه الحواس والآلات فيما خلقت له، وأنعم عليهم بها لأجله، صاروا كأنهم قد سُلبوها وحُرموها. وهذا مستعمل في الشاهد، يقول أحدنا لغيره وقد بَيَّنَ له الشيء وبالغفي إيضاحه، وهو غير متأمل بوروده: إنك أصم وأعمى فلا تستطيع كذا تسمع [قد ختم](١) على قلبك.

وربما تجاوز ذلك فقال له: إنك ميت لا تفهم ولا تعقل، قال الله تعالى: (إنك لا تسمع الموتى) النمل: ٨٠.

وفي هذا المعنى قال الشاعر:

لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي(٢)

<sup>(</sup>١) قد أضفنا ما بين القوسين تصحيحاً للتعبير.

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت على ما أحفظه لأبي تمام الطائي الشاعر المشهور توفي سنة ۲۳۱، وبعد البيت قوله:
 ونساراً إن نفخت بها أضاءت ولكن أنست تنفخ في رماد

#### شبهة للمجبرة

وقد احتجت في تصحيح قولها أن الله تعالى خلق طائفة من خلقه ليعذبهم، بقوله سبحانه:

(ولقد ذرأنا كثيراً من الجن والانس) الإعراف: ١٧٩.

قالت: فبيَّن أنه خلقهم لمجرد العذاب في النار، لا في غيره.

نقض عليهم

يقال لهم: حمل هذه الآية على ظاهرها منافٍ للعدل والحكمة، ومباين لما وصف نفسه به من الرأفة والرحمة، ومناقض لقوله عز وجل:

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الذاريات: ٥٦.

ولقوله تعالى:

(إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرةً وأصلا). الفتح: ٤٥ – ٤٦.

من ص ۷۷ الی ص ۱۸٤

ولقوله سبحانه:

(ليذكّروا فأبي أكثر الناس إلا كفوراً) الفرقان: ٥٠

ولقوله جل إسمه:

(أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) الحديد: ٢٥

ولقوله تبارك وتعالى:

(وهو الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور) الحديد: ٩

فالواجب ردها إلى ما يلائم هذه الآيات الحكمات، ويوافق الحجج العقلية والبينات.

والوجه في ذلك أن يكون المراد بقوله (ولقد ذرأنا لجهنم) العاقبة ، فكأنه

ولقد ذرأناهم، والمعلوم عندنا أن مصيرهم ومآل أمرهم، وعاقبة حالهم، دخول جهنم بسوء اختيارهم، قال الله عز وجل:

(فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحَزَناً) القصص: ٨ والمراد أن ذلك يكون أمرهم، لأنهم ما التقطوه إلا ليسروا به، وكقوله سبحانه:

(وكذالك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميهاليمكروا فيها) الأنعام: ١٣٣ (١) والمراد أن أمرهم يؤول إلى هذه، وعاقبتهم إليه، لا لأن الله عز وجل جعلهم فيها ليعصوا ويمكروا.

وقوله (إنما غلي لهم ليزدادوا إثماً) وإنما أخبر بذلك عن قاقبتهم.

وهذا ظاهر في اللغة، مستعمل بين أهلها قال الشاعر:

أمَّ سماك في لل تجزعي فللموت ما تلد الوالدة. وقال آخر:

فللموت تغيذوا الوالدات سخالها

كما لخراب الــدور تبــني المساكن

وهي لا تغذو أولادها للموت ، ولا تبنى المساكن لخرابها ، وإنما تبنى لعمارته وسكناها، وتغذى السخال لمنفعتها وغوها، ولكن لما كانت العاقبة تؤول إلى الموت والخراب جاز أن يقال ذلك.

ومثله قول الآخر:

أموالنا لذوى الميراث نجمعها

ودورنا لخراب الدهر نبنيها

والمعنى في هذا كله واحد، والمقصود به العاقبة، وفيما ذكرناه كفاية.

<sup>(</sup>١) وتسمى هذه اللام في مثل هاتين الآيتين في عرف النحاة لام العاقبة.

# مسألة لهم أخرى

وقد احتجوا لمذهبهم بقول الله تعالى:

(لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون). هود: ٢٤

وقالوا: ظاهر هذه الآية يدل على أن نصح النبي (ص) لا ينفع الكفار الذين أراد الله بهم الكفر والغواية، وهذا خلاف مذهبكم.

#### نقض عليهم

يقال لهم:

إن الغواية هي الخيبة وحرمان الثواب.

قال الشاعر:

فمن يليق خيراً يحمد الناس أمره

ومن يغو لا يعسدم عسلى الغي لائمة

فكأنه قال: ولا ينفعكم نصحي إن كنتم مصرين على الكفر الذي يريد الله معه أن يحرمكم الثواب ويخيبكم منه.

وأيضاً: قد سمى الله تعالى العقاب غياً ، قال: (فسوف يلقون غياً) مريم: ٥٩ فيكون المعنى على هذا الوجه: إن كان الله يريد أن يعاقبكم بسوء أعمالكم وكفركم ، فليس ينفعكم نصحي إلا بأن تفعلوا وتتوبوا.

وما قبل الآية يشهد بصحة هذا، وإن القوم استعجلوا عقاب الله تعالى، فقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأننا بما تعدنا إن كنت من الصاديقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. سورة هود: ٣٣ - ٣٤

ووجه آخر في الآية

وهو أنه قد كان في قوم نوح طائفة [تقول] بالجبر، فنبههم بهذا القول على فساد مذاهبهم، وقال لهم على طريق الإنكار عليهم، والتعجب من قولهم: إن كان القول كها تقولون من أن الله يفعل فيكم الكفر والفساد فها ينفعكم نصحي، فلا تطلبوا منى نصحاً وأنتم على قولكم لا تنتفعون به.

## من هم القدرية؟

## (فصل: في معرفة القدرية)

أعلم أنا وجدنا كل فرقة تعرف باسم أو تنعت بنعت فهي ترتضيه ولا تنكره، سواء كان مشتقاً من فعلي فعلته، أو قول قالته، أو من اسم مُقدَّم لها تبعته، ولم نجد في أسماء الفرق كلها اسماً ينكره أصحابه، ويتبرأ منه أهله، ولا يعترف أحد به إلا القدرية. فأهل العدل يقولون لأهل الجبر: أنتم القدرية، وأهل الجبر يقولون لأهل العدل: أنتم القدرية.

وإنما تبرأ الجميع من هذا الإسم لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن القدرية، وأخبر أنهم مجوس الأمة، والأخبار بذلك مشتهرة.

فمنها: ما حدثني به أبو القاسم هبة الله بن ابراهيم بن عمر الصواف بمصر ، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي ، قال: حدثنا عباس بن محمد الدوسي ، قال: حدثنا عثمان بن زفر ، قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

«لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وإن لقيتموهم في طريق فالجأوهم إلى ضيقه ».

وهذا القول من رسول الله (ص) دلالة لنا على المعرفة بالقدرية، وتمييز لهم من بين الأمة، لأنهم لم ينعتهم بالمجوسية إلا لموضع المشابهة بينهم وبين المجوس في المقال والإعتقاد. وقد علمنا بغير شك ولا ارتياب أن من قول المجوس أن الله تعالى فاعل لجميع ما سر ولَذَّ وأبهج، ومالت إليه الأنفس، واشتهته الطباع،

كائناً ما كان، حتى أنه فاعل الملاهي والأُغاني، وكلما دخل في هذا الباب، وهذا مذهب المجبرة بغير خلاف.

ويقول المجوس إن الله تعالى محمود على فعل الخير، وهو لا يقدر على ضده، وإن ابليس مذموم على فعل الشر ولا يقدر على ضده، وهذا بعينه يضاهي قول المجبرة: إن المؤمن محمود على الإيمان وهو لا يقدر على ضده، وإن الكافر مذموم على الكفر ولا يقدر على ضده.

وتذهب الجوس إلى القول بتكليف ما لا يطاق، وهو رأيها الذي تدين به في الإعتقاد. ولهم في السنة يوم، يأخذون فيه بقرة، قد زينوها، فيربطون يديها ورجليها أوثق رباط. ثم يقربونها إلى سفح الجبل ويضربونها لتصعد، فإذا رأوا أن قد تعذر عليها ذلك قتلوها، ويسمون هذا اليوم – عيد الباقور – .

وهذا هو مذهب الجبرة في القول بتكليف ما لا يستطاع، فهم مجوس هذه الأمة وقدريتها بما اقتضاه هذا البيان.

وقد قالت العدلية للمجبرة: إن من أدل دليل على أنكم القدرية قولكم: إن جميع أفعال العباد بقدر من الله عز وجل، وإنه الذي قدر على المؤمن أن يكون مؤمناً، وعلى الكافر أن يكون كافراً، وإنه لا يكون شيء إلا أن يُقدره الله تعالى.

قالت الجبرة: بل أنتم أحق بهذا لأنكم نفيتم القدر وجحدتموه، وأنكرتم أن يكون الله سبحانه قَدَّر لعباده ما اكتسبوه.

قالت العدلية: قد غلطتم فيا ذكرتموه، وجرتم فيا قضيتموه، لأن الشيء يجب أن ينسب إلى من أثبته وأوجبه، لا إلى من نفاه وسلبه، ويضاف إلى من أقر به واعتقده، لا إلى من أنكره وجحده، فتأملوا قولنا تعلموا أنكم القدرية دوننا.

### تهمة المعتزلة للشيعة بالإرجاء

فصل: وقد ظنت المعتزلة أن الشيعة هم المرجئة ، لقولهم: إنا نرجو من الله تعالى العفو عن المؤمن إذا ارتكب معصية ومات قبل أن تقع منه التوبة.

وهذا غلط منهم في التسمية ، لأن المرجئة إسم مشتق من الإرجاء ، وهو التأخير ، يقال لمن أخر أمراً: أرجأت الأمر يا رجل فأنت مرجى ، قال الله: (أرجه وأخاه) الإعراف: ١١١١ أي أخره ، وقال تعالى:

(وآخرون مرجون لأمر الله). التوبة: ١٠٦ يعني مؤخرون إلى مشيئته.

وأما الرجاء فإنما يقال منه: رجوت فأنا راج ، فيجب أن تكون الشيعة راجية لا مرجئة.

والمرجئة هم الذين أخروا الأعهال ولم يعتقدوها من فرائض الإيمان، وقد لعنهم النبي عليه السلام فيا وردت به الأخبار.

حدثنا القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري بمصر سنة ست وعشرين وأربعهاية، قراءة منه علينا، قال: أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن يوسف، قال: حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني ببغداد سنة ثلاث عشرة وثلا ثماية، قال: حدثنا داود بن سليان العادي، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا، قال: (١) حدثنا أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله (ص): صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب: المرجئة والقدرية.

### أغلاط للمعتزلة

فصل: وأعلم أن المعتزلة لها من الأغلاط القبيحة، والزلات الفضيحة ما يكثر تعداده. وقد صنف ابن الراوندي(٢) كتاب فضائحهم، فأورد فيه جلاً

<sup>(</sup>١) يبدو أن هنا سقطاً في سلسلة السند، وهي: حدثنا أبي موسى بن جعفر قال حدثنا أبي، جعفر بن محمد، قال حدثني أبي محمد بن علي قال: حدثني أبي الخير إلخ.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين بن اسحاق البغدادي مات سنة ٢٤٥هـ له كتب كثيرة منها: كتاب فضيحة المعتزلة الذي رد عليه ابن الخياط المعتزلي بكتابه الإنتصار وهو يرمى بالزندقة.

من اعتقاداتهم وآراء شيوخهم ، مما ينافر العقول ، ويضاد شريعة الرسول (ص).

وقد وردت الأخبار بذمهم من أهل البيت ، ولعنهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، فقال:

(لعن الله المعتزلة، أرادت أن توحّد فألحدت، ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت).

فمن أقبح ما تعتقده المعتزلة، وتضاهي فيه قول الملحدة، قولهم: إن الأشياء كلها كانت قبل حدوثها أشياء، ثم لم يقنعهم ذلك حتى قالوا: إن الجواهر في حال عدمها جواهر، وإن الأعراض قبل أن توجد كانت أعراضاً، حتى أن السواد عندهم قد كان في عدمه سواداً. وكذلك الحركة قد كانت قبل وجودها حركة. وسائر الأعراض يقولون فيها هذا المقال.

ويزعمون أن جميع ذلك في العدم ذوات، كها هو في الوجود ذوات.

وهذا إنكار لفعل الفاعل، ومضاهاة لمقال الملحدين. وقد أطلقوا هذا القول إطلاقاً، فقالوا: إن الجواهر والأعراض ليست بفاعلها. وفسروا ذلك، فقالوا: أردنا أن الجوهر لم يكن جوهراً بفاعله، ولا كان العرض أيضاً بفاعله، وإنها على ما هما عليه من ذلك لنفوسها قبل وجودها، ولا مجاعل جعلها. وهذا تصريح غير تلويح.

وقال لهم شيوخنا وعلماؤنا: فإذا كانت الذوات في عدمها ذواتاً، والجواهر والأعراض قبل وجودها جواهر وأعراضاً، فها الذي صنع الصانع؟

قالت المعتزلة: أوجد هذه الذوات.

قال أهل الحق لهم: ما معنى قولكم: أوجدها ؟ وأنتم ترون أنها لم تكن أشياء به، ولا ذواتاً بفعله، ولا جواهر ولا أعراضاً أيضاً بصنعته.

قالت المعتزلة: معنى قولنا أنه أوجدها، أنه فعل لها صفة الوجود.

قال أصحابنا: فإذا ما فعلها، ولا تعلقت قدرته بها، وإنما المفعول المقدور هو الصفة دونها، فأخبرونا الآن ما هذه الصفة لنفهمها؟ وهل هي نفس الجوهر

ونفس العرض، فهما اللذان فُعِلا فكانا جوهراً وعرضاً بفاعلهما؟ وإن قلتم: إنهما شيء آخر غيرها، فهل هي شيء أم ليست بشيء؟

وأعلموا أنكم إن قلتم أنها شيء لزمكم أن تكون في عدمها أيضاً شيئاً ، وإن قلتم أنها ليست بشيء ، نفيتم أن يكون الله تعالى فعل شيئاً .

قالت المعتزلة: هي أمر معقول ولم تزد على ذلك، وأتت فيه بنظير ما أتى أصحاب الكسب الخلوق(١).

وجميع المعتزلة على هذا القول إلا أبو القاسم عبدالله بن أحمد البلخي ، فإنه يرى أن الأشياء قد كانت كلها في عدمها أشياء ، ولم تكن جواهر ولا أعراضاً ولا ذواتاً ، وإنما جعلت كذلك بفاعلها ، ولم تكن أشياء بفاعلها . فقد تبين لك رأي المعتزلة في هذا .

# [نظرية الأصلح]

فصل: من الكلام في الأصلح. وقد اشتهر عن المعتزلة أنها من أهل العدل، وذلك لقولها أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا ما يستطيع.

ولها مع ذلك قول تنسب الله عز وجل فيه إلى الأمر القبيح، وتضاد به ما أوجبه الدليل من وصفه بالحسن الجميل، وهو ما ذهب إليه الجبائي وابنه عبد السلام ومن وافقها، وهم اليوم أكثر المعتزلة، من أن الله تعالى وإن كان عدلاً كريماً، فإنه لا يفعل يخلقه الأصلح، ولا يتفضل عليهم بالأنفع، وإنه يقتصر بهم من النفع والصلاح على نهاية غيرها أفضل منها وأصلح، مع حاجتهم إلى ما يمنعهم إياه من الصلاح، أو فقرهم إلى المنافع، التي حرمهم إياها، من الإنعام والإحسان، وهو قادر على ما مجتاجون إليه، ومع ذلك هو غني عن منعه، عالم بحسن بذله وفعله، والعباد يتضرعون إليه في التفضل عليهم به، فلا يرحم

<sup>(</sup>۱) هم القائلون بأن للعبد إرادة مقارنة الإرادة الله تعالى التي هي الفاعلة فقط دون إرادة العبد، غاية ما هناك أن إرادة العبد المفترضة هي المصححة للثواب والعقاب وإن لم يكن لها أي أثر، في وجود الأفعال وتسمى هذه الارادة أو هذه القدرة بالكاسبة أي التي بها يكتسب العبد التكليف والثواب والعقاب.

تضرعهم، ويسألونه المنة بفعله فلا يجيبهم، ويرجونه فيخيب رجاءهم، ويتمنونه من فعله فلا يهب لهم مناهم. تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

والذي نذهب في ذلك إليه مما وافقنا البلخي(١) فيه:

هو أن الله سبحانه متفضل على جميع خلقه بنهاية مصالحهم، متطول عليهم بغاية منافعهم، لا يسألونه صلاحاً إلا أعطاهم، ولا يلتمسون منه ما يعلم أنه لهم أنفع إلا فعله بهم، ولا يمنعهم إلا مما يضرهم، ولا يصدهم إلا عما يفسدهم، ولا يحول بينهم وبين شيء يصلحهم، وأنه لا يقضي عليهم بشيء، يسرهم أو يسوؤهم إلا وهو خير لهم، وأصلح مما صرفه عنهم.

والذي يدل على ذلك هو ما ثبت من أن الله تعالى عالم بقبح القبيح ، وغني عن فعله ، لا يُجبر على الحسن ، ولا يحتاج إلى منعه ، وأنه مستحق للوصف بغاية الجود ، ومنفى عنه البخل والتقصير ، خلق الخلق لمنافعهم ، واخترعهم لمصالحهم .

فلو منعهم صلاحاً لناقض ذلك الغرض في خلقهم، ولم يكن مانعاً نفعاً، هو قادر عليه، عالم بحسنه إلا لحاجة إليه، أو للبخل به، أو الإفتقار في صنعه. وذلك كله منفى عن الله سبحانه.

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أنا وجدنا الحكيم إذا كان آمراً بطاعته، فلن يجوز أن يمنع المأمور ما به يصل إليها إذا كان قادراً على أن يعطيه إياه، وكان بذله له لا يضره، ولا يخرجه من استحقاق الوصف بالحكمة، ومنعه لا ينفعه.

وكذلك إذا كان له عدو، يدعوه إلى موالاته، ويحب رجوعه إلى طاعته، فلن يجوز أن يعامله من الغلظة أو اللين إلا مما يعلم أنه أنجع فيما يريده منه، وأدعى له إلى ترك ما هو فيه من عداوته، والرجوع إلى ولايته. فإن عرض له أمران من الشدة والغلظة، أو الملاطفة والملاينة، يعلم أن أحدها أدعى لعدوه إلى المراجعة والإنابة، والآخر دون ذلك، ففعل الدون، وترك أن يفعل

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم البلخي تقدمت ترجته.

الأصلح إلا الأدعى ، وكلاهما في قدرته سواء ، ولا يضره بذلهما ، ولا ينفعه منعهما ، كان عند الحكماء جميعاً مدموماً ، خارجاً عن استحقاق الوصف بالجود والحكمة .

فلما كان هذا فيما بينا على ما وصفنا، وكان الله تعالى قادراً حكيماً جواداً، عالماً بمواضع حاجة عباده، آمراً لهم بطاعته، وترك عداوته، والرجوع إلى ولايته، لا يضره الإعطاء، ولا يلحق به صفة الذم، ولا ينفعه المنع، ولا يزيد في ملكه، علمنا أنه لا يفعل بعباده إلا ما كان أصلح بحالهم، وأدعاها إلى طاعته، صحة كان أو سقماً، لذة كان أو ألماً، آمنوا أو كفروا، أطاعوا أم عصوا، قال الله تعالى لرسوله عليه السلام:

(قولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) طه: ٤٤

هذا حين علم أن الدعاء على جهة اللين أصلح له، ثم قال في موضع آخر: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون) الأنعام: ٤٢

حين كانت الشدة والغلظة أصلح في دعائهم إلى التضرع والخشوع لديهم. وأعلم أن الأصلح إذا فُعِل بالعبد لا يضطره إلى إيجاد الفعل، وإغا هو تيسر في إيجاده، ومعونة عليه، كما أن القدرة لا تضطر العبد إلى إيجاد الفعل، وإغا هي تمكين منه وإزاحة للعلة فيه.

فمن نسب الله تعالى إلى أنه تعالى لا يفعل بمن كلفه (١) الأصلح فقد جعله بخيلاً ومقتصداً. ومن نسبه إلى أن لا يعطي من كلفه الطاعة القدرة عليها ، فقد جعله ظالماً جائراً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

## [نقوض على هذه النظرية مع دفعها]

فإن قال قائل: إذا كان قد فعل بجميع خلقه الأصلح، فقد ساوى بين وليه وعدوه، ومن ساوى بينها فغير حكيم في فعله.

<sup>(</sup>١) في السخة زيادة كلمة (إنا) فحدقناها لئلا يتقلب المعنى المقصود.

قلنا: إنما التسوية بينها أن يثيبها جميعاً ، أو يمدحها ، أو يفعل بها جميعاً ما يشتهيانه ويلذها ، وليس التسوية بينها أن يفعل لها ما يكون أدعى إلى طاعته ، وأزجر عن معصيته .

ألا ترى أن رجلاً لو كان له عبدان، قد أطاعه أحدها، وعصاه الآخر، فقصد إلى الذي أطاعه فمدحه، وأعطاه لتزداد بذلك رغبته في طاعته، ويُرغِّب عبيده في فعلها، وقصد إلى الآخر فشتمه وعاقبه على ذنبه الذي ارتكبه، ليزجره عن معصيته، ويصير إلى طاعته، وينزجر غيره أيضاً عن مثل فعله، لكان قد فعل بكل واحد منها ما هو أصلح له. ولم يجز أن يقال مع ذلك أنه قد ساوى بينها، وقد أمر الله تعالى عبديه المؤمن والكافر بالطاعة، ونهاها جميعاً عن المعصية، وأقدرها على ما كلفها، وأزاح عللها. ولا يقال مع ذلك أنه قد ساوى بينها، إلا أن يراد بالمساواة، أنه قد عدل فيها، ولم يظلم أحدها، فذلك صحيح.

فإن قال: إذا أوجبتم أن يفعل بعباده كل ما فيه صلاحهم في دينهم، وفي أداء ما كلفهم، فقد أوجبتم أن لها عنده مما فيه صلاحهم غايةً ونهايةً.

قلنا: لسنا نقول ذلك ، بل نقول: لا غاية لما عندالله تعالى مما فيه صلاح العباد ولا نهاية له ، ولا نفاد ، وأن في سلطانه وقدرته أمثالاً لما فعله بهم مما فيه صلاحهم. ولكنه إنما يأتيهم من ذلك في كل وقت بقدر حاجتهم ، وما يعلم أنه الأصلح لهم .

فإن قال: فإذا كان الذي فعل بهم مما تقولون أنه الأصلح لهم، أمثال، فقد وجب إذا جُمعت لهم تلك الأمثال أن تكون أصلح لهم من الواحد.

قلنا لهم: ليس يجب ذلك.

ومما يدل على أن القول ما قلنا، أنه يكون صلاح المريض مقداراً من الدواء، ولذلك المقدار من الدواء أمثال، لو جمعت كلها له لصار تضرراً عليه، ولقتلته.

وكذلك الجائع قد يكون مقدار من الطعام فيه صلاحه، ولذلك المقدار

أمثلة، لو ضمت فأكلها لعادت عليه ضرراً ولأمرضته.

وكذلك قد يكون معنى ، هو صلاح العبد في دينه ، وله أمثال ، لو جمعت له لم يكن فيها صلاحه ، بل كان فيها ضرره وفساده .

وقد جاءت الأخبار عن آل محمد صلوات الله عليهم: بأن الله لا يفعل بعبده إلا أصلح الأشياء له.

أخبرني شيخنا المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعان رضي الله عنه، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن يحيى بن ابراهيم عن عاصم بن عبيد عن أبي حزة الثالي عن علي بن الحسين أنه قال: «الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله، ومن صبر ورضي عن الله بما قضى عليه فيما أحب أو كره هو خير له ».

وقد ظن من لا معرفة له أنا لما قلنا إن الله تعالى يفعل بعباده الأصلح لهم، أنه يلزمنا على ذلك، أن يكون ما يفعله بأهل النار من العذاب أصلح لهم.

وقد رأيت من أصحابنا من يلتزم ذلك، ويقول: قد أخبر الله تعالى عن أهل النار، أنهم (لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه).، قال: ولو ردوا وعادوا لاستحقوا من العذاب أكثر بما يُفعل بهم في النار، فالاقتصار بهم على ما هم فيه أصلح لهم.

وهذا غير صحيح، والأصلح إنا هو التيسير إلى فعل الطاعة، وتسهيل الطريق التي هي تناولها. وهذا لا يكون إلا في حال التكليف دون غيرها.

فأما الآية فإنما تضمنت تكذيب أهل النار فيما قالوه، لأن الله تعالى أخبر عنهم فقال: (ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) الأنعام: ٢٧.

فقال الله تعالى مكذباً لهم:

(بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لها نُهوا عنه وإنهم لكاذبون). الأنعام: ٢٨.

# [رأي الجبائي ومن تبعه من المعتزلة في الترك، ومناقشة المصنف له]

## فصل من الكلام في الترك

وقد اختار عبد السلام الجبائي لنفسه قولاً قبيحاً ، ضاهى فيه قول الجبرة ، إن الله تعالى يعذب العبد على ما لم يحدثه ، وزاد عليهم بأنه قال: إنه يعدب العبد من غير فعل فعله ، ولا شيء اكتسبه .

وذلك لأنه يقول إن ترك الطاعة التي افترضها الله تعالى وأوجبها ، يجوز أن لا يكون فعلاً ، ثم يعذب الله تعالى العبد لأنه ترك ، وإن لم يكن ترك شيئاً ، لا فعلاً ولا كسباً .

وهذا قول انفرد به، ورأي استحدثه، ثم تبعه معظم المعتزلة عليه من بعده.

والذي يدل على أن الله تعالى لا يعذب العبد إلا على فعل فعله ، أنا رأينا العذاب إنما يستحقه من يستحق الذم واللوم ، ورأينا في الشاهد أنا لا نستحسن ذم أحد إلا وقد استقبحنا حالاً حصل المذموم عليها ، متى ارتفعت من أوهامنا ارتفع استحساننا لذمه ، ومتى حصلت حسن ذمه ، حتى إنه متى خفي أمره فلم يعلم على أي حال هو لم يستحسن حمده ولا ذمه ، إلا بتعليقه بحال ما حصل عليها ، نستحسنها في عقولنا أو نستقبحها ، فنقول إن كان على كذا حسن حمده وقبح حمده .

وكذلك من انتهى إلى آخر أوقات الظهر حتى تيقن أنه لم يبق من وقته إلا مقدار أربع ركعات من أخف ما يجزي، وهو قادر، ممكن، ذاكر للواجب عليه من الصلاة، فلم يصل، فإن العقول لا تمتنع من استقباح حال هذا الإنسان على أي هيئة حصل عليها، من اضطجاع أو قعود أو قيام أو مشي، أو غير ذلك من الهيئآت التي لا تصح معها الصلاة.

وقد علمنا أن الاستقباح يتعلق بمستقبح، فقد وجب أن يكون هناك

قبيح. وإذا كان هذا الإستقباح إنما يوجد عند وجود إحدى تلك الهيئات، ويعدم بعدمها، لأنها متى عدمت كان مصلياً، وجب أن تكون هي القبيح الذي تعلق به الإستقباح.

ولذلك ثبت حسن ذمه في عقولنا عند حصول هذا الإستقباح ووجود هذه الهيئة، وإلا لم يحسن، وإذا ثبت أن لهذه الهيئة حسن ذمه. ثم استدللنا بدلائل حدوث الهيئات أن هذه الهيئة حادثة من فعله، صح بذلك أنه لا يحسن ذم الإنسان [إلا] على فعله.

وكذلك سبيل سائر المستحقين للذم، إنهم لا يستحقون إلا وقد جروا مجرى هذا التارك للصلاة.

وإذا كان الذم لا يحسن إلا لما قلنا، وجب أن يكون العقاب لا يحسن إلا له. وذلك بَيِّنٌ لمن تأمله.

فإن اعترضه معترض في هذا وقال: ما تنكرون أن يكون الإنسان(١) يستحق الذم، لأنه لم يفعل ما وجب عليه، إذا كان قد يحسن من العقلاء فيا بيننا إذا لاموا إنساناً، فقيل لهم لم لم لم لم لم تموه؟ أن يقولوا لأنه لم يفعل ما وجب عليه، ويقتصروا على هذا القدر في استحقاقه الذم.

قلنا: إنا لسنا نمنع من أن يكون الإنسان يعبر عن الشيء ويريد غيره، مما يتعلق به مجازاً واستعارة أو لعادة جارية، أو لدلالة قائمة، فيعبر في حال بعبارة نفي، والمراد بها إثبات ضد المنفي، ألا ترى أنا نقول للإنسان: أنت قادر على أن لا تمحبه ولا أن لا تمضي مع فلان، وعلى أن لا تقوم معه، وأنا أريد منك أن لا تصحبه ولا تمشي معه.

والقدرة عندنا وعند مخالفينا إنما هي قدرة على أن يفعل الشيء ، ليس على أن لا يفعل.

<sup>(</sup>١) في النسخة زيادة كلمة أن المصدرية.

فقولنا: أنت قادر على أن لا تمشي معه، إنما نريد أنه قادر على أن يفعل ضد الشيء وما لا يقع المشي معه. وكذلك في الإرادة.

وإذا كان هذا كما وصفنا لم يجز لعاقل أن يقتصر في هذا الباب على ما يطلقه الناس من عباراتهم، ويدع التأمل للمعنى الذي تعلق به الذم في العقول.

وأيضاً: فإنا نعلم أنهم كما يقولون لمن لم يصل أسأت إن لم تصل، فكذلك يقولون له أسأت في تركك الصلاة وتشاغلك عنها بما لا يجدي عليك في دين ولا دنيا، وفرَّطت وضيَّعت، وظلمت زيداً إذ منعته حقه الذي له عليك، وفعلت ما لا يحل ولا يحمد. فيعلقون الذم في ظاهر القول بأفعال. وقد علمنا أنهم لم يقصدوا من الذم بأحد القولين إلا إلى ما يقصدونه بالآخر، وفي أحد القولين الإفصاح عن فعل عقلوه، فوجب أن يكون هو المقصود بالقول الآخر، وهو الفعل المعقول الذي هو الترك.

#### فصل

وأعلم أن الفاعل المحدث لا يخلو من أخذ أو تركي، وهما فعلان متضادان، فهو لا [يعرو] من الأفعال في تعاقب الأضداد.

ولا يقال أن الله سبحانه لا يخلو من أخذ أو ترك، لأنه يصح أن يخلو من الأفعال، وليس هو بمحل للأعراض ولا لتعاقب الأضداد.

والترك في الحقيقة يختص بالمحدثين، ولا يوصف الله تعالى به إلا على المجاز والإتساع، ولا يصح أن يقال: إنه لم يزل تاركاً في الحقيقة، لأن ذلك يوجب أنه لم يزل خالياً من الأفعال، والقول الصحيح أنه كان قبل خلقه ليس بفاعل ولا تارك، متقدماً لجميع الأفعال فافهم ما ذكرناه.

# [مواعظ وكلمات في النهي عن الظلم]

## (فصل مما ورد في ذكر الظلم)

روى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه: ابن آدم أذكرنى عند غضبك أذكرك عند غضبي ، فلا امحقك فيمن أمحق ، فإذا ظُلِمْت بمظلمة فارض بانتصاري لك ، فإن انتصاري خير من انتصارك لنفسك ، وأعلم أن الخلق الحسن يذيب السيئة كما تذيب الشمس الجليد ، وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل .

وروي عن رسول الله (ص) قال:

« من ولي شيئاً من أمور أمتي ، فحسنت سريرته لهم رزقه الله تعالى الهيبة في قلوبهم ، ومن بسط كفه لهم بالمعروف رزق الحبة منهم ، ومن كف يده عن أموالهم وقى الله عز وجل ماله ، ومن أخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجنة مصاحباً ، ومن كثر عفوه مُدَّ في عمره ، ومن عَمَّ عدله نصر على عدوه ، ومن خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة آنسه الله عز وجل بغير أنيس ، وأعانه بغير مال »

وروي أن في التوراة مكتوباً:

« من يظلم يخرب بيته »

ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل:

(فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) النمل: ٥٦

وقيل:

إذا ظلمت من دونك عاقبك من فوقك.

وقال رسول الله (ص):

« إن الله تعالى يهل الظالم حتى يقول أهملني، ثم إذا أخذه أخذه أخذة رابية ».

وقال رسول الله (ص):

إن الله تعالى حمد نفسه عند هلاك الظالمين ، فقال:

(فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) الأنعام: ٥٥

ومن كلام أمير المؤمنين (ع) في ذلك:

لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك، فإنما يسعى في مضرته ونفعك، وليس جزاء من سرك أن تسوء [٥].

ومن سل سيف البغي قتل به.

ومن حفر لأخيه بئراً وقع فيها.

ومن هتك حجاب أخيه هتكت عورات بيته.

بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد.

أسد حطوم خير من سلطان ظلوم.

وسلطان ظلوم خير من فتن تدوم.

أذكر عند الظلم عدل الله فيك، وعند القدرة قدرة الله عليك.

[قال] المتنى:

وأظلم خلق الله من بات جاسداً

لمن بات في نعائد يتقلب

# [كلهات لأمير المؤمنين (ع) وغيره في ذم الحسد]

## فصل: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسد، نَفَس دائم، وقلب هائم، وحزن لازم.

وقال (ع)

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له إليه ، بخيل با لا علكه .

وقال (ع):

الحسد يأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب.

وقال (ع):

الحسد آفة الدين، وحسب الحاسد ما يلقي.

وقال (ع):

لا مروءة لكذوب، ولا راحة لحاسد، ويكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك.

وقال (ع): الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيظاً، يوهن قلبك، ويرض جسمك، وشر ما استشعر قلب المرء الحسد. تغنم (١) ونق قلبك من الغل تسلم.

وقال (ع): الحسود سريع الوثبة، بطيء العطفة، مغموم، واللبّيم مذموم. وقال (ع): لا غنى مع فجور، ولا راحة لحسود، ولا مودة لملول.

وقال لقهان لابنه: إياك والحسد، فإنه يتبين فيك، ولا يتبين فيمن تحسده.

وقال آخر: ليس في خلال الشرخلة هي أعدل من الحسد ، لأنه يقتل الحاسد قبل أن يصير إلى المحسود.

وقال آخر: إذا مطر التحاسد نبت التفاسد.

وقال آخر: كل الناس أقدر أن أرضيهم إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال نعمتي.

أنشدت للشريف الرضى أبي الحسن محمد الموسوي:

لو كنت أحسد ما تجاوز خاطرى

حسد النجوم على بقاء السرمد

لا تغبطن على ترادف نعمة

شخصاً تبيت له المنون بمرصد

إذ ليس بعــد بلوغـه آمالـه

أفضى إلى عدم كأن لم يوجد

فصل:

لا تخضعن لمسترف متكسبر إن كان ذا مال وأنت عديما(٢)

<sup>(</sup>۱) كذا وردت

<sup>(</sup>٢) كذا وردت ولعل الصحيح: وكنت عدياً.

غيره:

في اليأس عز واتباع مطامع الآمال ذل وطلاب ما لم يُقض صعب وهو في المقدور سهل.

غيره وهو صخرة التميمى:

وللموت خيير للفيتي من علاقة

من العار يرميه بها كل قائل.

وأنشدني أبو الحسن على بن عبدالله بن حمزة قال أنشدني أبو طاهر الخوارزمي للقاضي الجرجاني(١):

يقولون لي فيك انقباض وإنما

رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجم إذا قيل: هذا مورد قلت قد أرى

ولكن نفس الحر تحتم ل الظها

وما كسل برق لاح لي يستفزني

ولا كل من لاقيت أرضاه منعها

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

ولو عظموه في النفوس لعظها

ولكنهم قــــد دنسوه وعَرَّضُوا

محياه للأطماع حستى تجها

<sup>(</sup>١) هو القاضي أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني الفقيه الشافعي المتوفى بالري سنة ٢ ٣٦٦/٣٤٢هـ)، أطراه الثمالي في اليتيمة، وذكر كثيراً من شعره، ومنه الأبيات المذكورة بزيادة ونقصان وتجده ترجمته في الكنى والألقاب للقمي، وفي وفيات الأعيان وشذرات الذهب ومعجم الأدباء وطبقات المفسرين.

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدما لأخدما الأخدما أغرسه عزا وأجنيه ذله المنابعة المام ا

إذاً فاتباع الجهل قد كان أحزما

وأنشدت لعبد الحسن الصوري: (١) كُدَّ كَدَّ العبد إن أحببت أن تحسب حراً

ففض ل الناس أزرى

فصل

« أقوال وكلمات في الصبر »

روى عن رسول الله (ص) أنه قال:

« الصبر ستر من الكروب، وعون على الخطوب »

وقال صلى الله عليه وآله:

بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الباب يلج.

وقال عليه وآله السلام:

الصبر صبران، صبر عند البلاء، وأفضل منه الصبر عند الحارم.

ومن كلام أمير المؤمنين (ع):

الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو.

<sup>(</sup>١) هو عبد الحسن بن محمد بن أحمد بن غالب بن غلبون الصوري العاملي أحد الشعراء الحسنين والأدباء الجيدين أورد الثعالي في اليتيمة طائفة كبيرة من شعره، وتجد ترجمته في أمل الآمل للحر العاملي وفي وفيات الأعيان. ومن شعره:

وكم آمر بالصــــبر لم ير لوعــــق وما صنعت نار الرأس بين أحشائي ومن أين لي صبر وفي كل ساعة أرى حسناتي في موازين أعدائي.

وله مرثاة جيدة في الشيخ المفيد شيخ الشيعة الإمامية في عصره المتوفى سنة (٤١٣هـ) وقد توفى الصوري سنة (٤٨٩هـ).

من كنوز الإيمان الصبر على المصائب. الصبر جنة من الفاقة.

أطرح عنك الهموم بعزائم الصبر، وحسن اليقين.

من صبر ساعة حمد ساعات.

وقال آخر:

أفضل العدة الصبر على الشدة.

وقال آخر:

بالصبر على مرارة العاجل تُرجى حلاوة الآجل.

وقال آخر:

الصبر كإسمه، وثمرته ثمرته.

لبعض:

أصبر لدهر نال منك فهكندا مضت الدهور فرح وحزن مرة لا الحزن دام ولا السرور كتب رجل إلى أخيه:

الصبر مجنة المؤمن، وسرور الموقن، وعزيمة المتوكل، وسبب درك الحاجة، وإنما يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب.

[قال] ديك الجن:<sup>(١)</sup>

من كـان يبغى الـذل في دهره

فليطل على فقره

ما للفتى إن عضه دهره

<sup>(</sup>١) هو عبد السلام بن رغبان الحمصي شاعر معروف مجيد، وكان يتشيع وله مراث كثيرة في الحسين (ع) توفي سنة (٢٣٥هـ) وقد نسب إلى الإلحاد لتشيعه، وهي الطريقة التي كانت متبعة في أمثاله من الشيعة كيداً واضطهاداً وتجد أخباره في الأغاني وابن خلكان وحياة الحيوان وسواها.

وكان يقال:

العافية عشرة أجزاء، فتسعة منها في الصبر، والعاشر في التفرد عن الناس.

لبعضهم:

ألم تر (١) أن الصبر أجل للفتي

إذا ضاق عنه أمر لم يجد عنه مخرجا

فها صفت الدنيا لصاحب نعمة

ولا اشته أمر قه إلا تفرجها

وقيل:

إن الأدب هو الصبر على الغصة، حتى تدرك الفرصة.

لآخر:

ولما امتطيب صروف الزمان

وأسلمست للدهر طوعسا قيسادي

وزاد أخي الصبر من خير زاد

ولم يضم الصبر قدر أمرى

وهل يضيع الترب إثر النجاد

## [ قصة ذريب بن ڠلا (٢) وصي عيسى بن مريم (ع) ]

## فصل:

أخبرني أبو الحسن محمد بن علي بن صخر، قال حدثنا أبو شجاع فارس بن موسى العرضي بالبصرة، قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في النسخة (أما ترى) فأبدلناه بـ (ألم تر) فراراً من الزحاف.

<sup>(</sup>٢) أشار إلى هذه القصة صاحب لسان الميزان ج٣ ص٤٠١ أشارة موجزة واعتبرها غير صحيحة.

شيبة الكوفي ببغداد، قال حدثنا أبو نعيم محمد بن يحيى الطوسي السراج، قال حدثنا محمد بن عمد بن عبد الرحمن بن خارجة الرقى، قال: قال معاوية بن العضلة:

كنت في الوفد الذين وجههم عمر بن الخطاب، وفتحنا مدينة حلوان، وطلبنا المشركين في الشعب، فلم نقدر عليهم، فحضرت الصلاة، فانتهيت إلى ماء ، فنزلت عن فرسي وأخذت بعنانه، ثم توضأت، وأذنت فقلت: الله أكبر ألله أكبر، فأجابني شيء من الجبل وهو يقول: كبَّرت كبيرا، ففزعت لذلك فزعاً شديداً، ونظرت يميناً وشمالاً فلم أر شيئاً.

فقلت: اشهد أن لا إلّه إلا الله، فأجابني وهو يقول: الآن حين أخلصت.

فقلت: أشهد أن محمداً رسول الله ، فقال: نبي بعث.

فقلت: حي على الصلاة، فقال: فريضة افترضت.

فقلت: حي على الفلاح، فقال: قد أفلح من أجابها واستجاب لها.

فقلت: قد قامت الصلاة ، فقال: البقاء ، لأمة محمد (ص) ، وعلى رأسها تقوم الساعة .

فلما فرغت من أذاني ناديت بأعلى صوتي حتى أسمعت ما بين لابتي الجبل، فقال: ما الجبل، فقلت: أنسي، فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ذريب بن ثملا أنا بجني ولكني أنسي، فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ذريب بن ثملا من حواري عيسى بن مريم (ع)، أشهد أن صاحبكم نبي، وهو الذي بشر به عيسى بن مريم (ع)، ولقد أردت الوصول إليه، فحالت بيني وبينه فارس وكسرى وأصحابه، ثم أدخل رأسه في كهف الجبل فركبت دابتي ولحقت بالناس، وسعد بن أبي وقاص أميرنا، فأخبرته بالخبر، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب، فجاء كتاب عمر يقول: الحق الرجل، فركب سعد وركبت معه حتى انتهينا إلى الجبل، فلم نترك كهفاً ولا شعباً ولا وادياً إلا التمسناه فلم نقدر عليه، وحضرت الصلاة، فلما فرغت من صلاتي ناديت بأعلى صوتي:

يا صاحب الصوت الحسن والوجه الجميل، أنا قد سمعنا منك كلاماً حسناً، فأخبرنا من أنت، يرحمك الله، أقررت بالله تعالى ووحدانيته، قال: فأطلع رأسه من كهف الجبل، فإذا (١) شيخ أبيض الرأس واللحية، له هامة كأنها رحى، فقال:

السلام عليكم ورحمة الله، قلت: وعليك السلام ورحمة الله، من أنت يرحمك الله؟

قال: أنا ذريب بن ثملا ، وصي العبد الصالح عيسى بن مريم (ع) ، كان قد سأل ربه لي البقاء إلى نزوله من السماء ، وقراري في هذا الجبل . وأنا موصيكم ، سددوا ، وقاربوا ، وإياكم وخصالاً تظهر في أمة محمد (ص) ، فإن ظهرت فالهرب الهرب ، ليقوم أحدكم على نار جهنم حتى تطفأ عنه خير له من البقاء في ذلك الزمان .

قال معاوية بن الفضلة: قلت له: يرحمك الله، أخبرنا بهذه الخصال لنعرف ذهاب دنيانا وإقبال آخرتنا، قال: نعم: إذا استغنى رجالكم برجالكم، واستغنت نساؤكم بنسائكم، وانتسبتم إلى غير مناسبكم، وتوليتم إلى غير مواليكم، ولم يرحم كبيركم صغيركم، ولم يوقر صغيركم كبيركم، وكثر طعامكم، فلم تروه إلا غلاء أسعاركم، وصارت خلافتكم في صبيانكم، وركن علمؤكم إلى ولاتكم، فأحلوا الحرام، وحرموا الحلال، وأفتوهم بما يشتهون، واتخذوا القرآن ألحاناً ومزامير في أصواتهم، ومنعتم حقوق الله من أموالكم، ولعن آخر أمتكم أولها، وزوقتم المساجد، وطولتم المنابر، وحليتم المصاحف بالذهب والفضة، وركب نساؤكم السروج، وصار مستشار أموركم نساءكم وخصيانكم، وأطاع الرجل امرأته، وعق الديه، وضرب شاب والدته، وقطع كل ذي رحم رحمه، وبخلتم بما في أيديكم، وصارت أموالكم عند شراركم، وكنزتم الذهب والفضة، وشربتم الخمر، ولعبتم بالميسر، وضربتم بالكبر(٢)، ومنعتم الزكاة ورأيتموها مغرماً، والخيانة مغنما

<sup>(</sup>١) في النسخة: فإذن.

<sup>(</sup>٢) الكبر بفتحتين هو الطبل له وجه واحد وجمعه كبار كجبل وجبال (مجمع البحرين).

وقتل البريء لتتعظ العامة بقتله، واختلست قلوبكم فلم يقدر أحد منكم يأمر بالمعروف ولا ينهي عن المنكر، وقحط المطر فصار قيضاً، والولد غيظاً، وأخذتم العطاء فصار في السقاط، وكثر أولاد الخبيثة يعني الزنا، وطففت المكيال، وكلب عليكم عدوكم، وضربتم بالذلة وصرتم أشقياء، وقلت الصدقة حتى يطوف الرجل من الحول إلى الحول ما يعطى عشرة دراهم، وكثر الفجور، وغارت العيون، فعندها نادوا فلا جواب، يعنى دعوا فلم يستجب لهم.

شرح قوله: (ولعن آخر أمتكم أولها).

فصل: أعلم - أيدك الله تعالى - أن قوله في هذا الخبر: (ولعن آخر أمتكم أولها) مما يظن الناصبي أن فيه طعناً علينا، وذلك ظن فاسد....(١) وقد لعن الله تعالى الظالمين، فقال: (ألا لعنة الله على الظالمين)

وأخبر النبي (ص) بأن من أصحابه من يغيّر بعده ويبدل ويغوي ويفتن، ويضل ويظلم، ويستحق العقاب الأليم والخلود في الجحيم.

فمها رووا عنه في ذلك قوله (ع) لأصحابه:

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم. فقالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن.(٢)

وقوله (ص) وقد ذُكِرت فتنة الدجال:

لا ، فإني لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال (٣).

وقوله (ص) لأصحابه:

« إِنَّكُم محشورون إلى الله يوم القيامة ، حفاةً عراةً ، وإنه سيجاء برجالٍ من

<sup>(</sup>١) كذلك كلمات مطموسة.

<sup>(</sup>٢) تجد هذا الحديث في صحيح البخاري ج١ ص٨٣ بسنده عن أبي سعبد الخدري ورواه الطبري الإمامي في المسترشد ص ٢٥ – ٢٩. باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ص٩٦ من صحبح البخاري ج٤ من طبعة مصر سنة ١٣٠٦.

أمتى، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ».(١)

وقوله (ص) في حجة الوداع لأصحابه:

«ألا لأخبرنكم ترتدون بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إني قد شهدت وغبتم ».

وقوله (ص) في مرضه الذي توفي فيه:

«أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى ». (٢)

وقوله (ص):

«تكون لأصحابي بعدي زلة، يعمل بها قوم يكبهم الله عز وجل في النار على مناخرهم ».

وحدثني من طريق العامة أبو محمد عبدالله بن عثان بن حماس بمدينة الرملة ، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن محبوب ، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسن ابن قتيبة العسقلاني ، قال: حدثنا كثير بن عبيد أبو الحسن الحذاء ، قال: حدثنا محمد بن حمير ، عن مسلمة بن علي ، عن عمر بن ذرة ، عن قلابة الحرمي ، عن أبي مسلم الخولاني ، عن أبي عبيدة الجراح ، عن عمر بن الخطاب ، قال:

«أخذ رسول الله (ص) بلحيتي، وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال: يا عمر، أنا لله وإنا إليه راجعون، أتاني جبرائيل آنفاً، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقلت: أجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، فمم ذاك يا جبرئيل؟ قال:

 <sup>(</sup>١) تجد بعضه مروياً في صحيح البخاري ج٩ ص٣٩ كتابه الفتن ورواه الطبري في المسترشد ص
 ٢٩ باختلاف في بغض ألفاظه ومختصراً.

<sup>(</sup>۲) عن طبقات ابن سعد ج۱ ص۱۹۰

إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير، فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال: كل سيكون، فقلت: فمن أين ذلك، وأنا تارك فيهم كتاب الله؟ قال: بكتاب الله يضلون، وأول ذلك من قبل أمرائهم وقرائهم، بمنع الأمراء الحقوق، فيسأل الناس حقوقهم فلا يعطونها، فيفتنوا ويقتلوا، يتبع القراء هؤلاء الأمراء، فيمدونهم في الفي ثم لا يقصرون. فقلت: يا جبرئيل، فيم يسلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن اعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوهم تركوه».

فهذا بعض ما ورد من الأخبار في أنه قد كان بعد رسول الله (ص) من ضل وأضل، وظلم وغشم، ووجب بغيه والبراءة منه متى فعله.

فأما الوجه في اللعن الذي يجب أن يحمل عليه ما تضمنه الخبر الذي أوردناه من قوله (ص) (ولعن آخر أمتكم أولها)، فهو ما استحله الظالمون المبغضون لأمير المؤمنين (ع) من لعنة والمجاهرة بسبه وذمه، فلسنا نشك في أنه قد تبرأت منه الخوارج، ولعنه معاوية ومن بعده من بني أمية على المنابر، وتقرب الناس إلى ولاة الجور بذمه، ونشأ أولادهم على سماع البراءة منه وسبه.

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن ابراهيم بن كليب السلمي الحراني رحمة الله عليه بمدينة الرملة من نقل العامة، قال: أخبرني أبو حفص حمر بن علي العتكي الخطيب، قال: حدثني أحمد بن محمد بن سليان الجوهري، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن السبري، قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، قال:

جمعنا زياد (١) في الرحبة ، فملأ منا الرحبة والقصر ، وحملنا على شتم على بن أبي طالب ، والبراءة منه ، والناس في أمر عظيم ، قال: فَهوَّمْتُ برأسي تهويمة ، فإذا شيء أهدب أهدل ، ذو مشفر ، طويل ، مد إليَّ من السماء إلى الأرض ، ففرعت ، وقلت: من أنت ؟ قال: أنا النقاد ذو الرقبة ، أرسلني ربي إلى صاحب

<sup>(</sup>١) هو زياد بن أبيه عامل الأمويين على العراق.

هذا القصر، فانتبهت، فحدثت أصحابي، فقالوا: أنت مجنون، فها برحنا أن خرج الآذن فقال: انصرفوا فإن الأمير قد شغل، وإذا الفالج قد ضربه، قال: فأنشأ عبد الرحمن يقول:

ما كان منتهياً عما أراد بنا

حتى تناوله النقاد ذو الرقبة، فأسقط الشق منه حربة ثبتت

كم تناول ظلماً صاحب الرحبة(١)

وحدثني السلمي، قال أخبرني العتكي، قال أخبرنا محمد بن الحسين الخزاعي الهمداني فيا قرأت عليه: أن محمود بن مثوبة الواسطي حدثهم: قال حدثنا القاسم بن عيسى، قال حدثنا رحمة بن مصعب بن الباهلي، قال حدثنا قرة بن خالد عن أبي رجاء العطاردي، قال: لا تسبوا هذا الرجل يعني علياً عليه السلام، فإن رجلاً سبه فرماه الله بكوكبين في عينيه » .

وحدثني السلمي أيضاً قال أخبرني العتكي، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح الرازي ورَّاق أبي ذرعة الرازي بمكة سنة ست وثلاثماية، قال: حدثنا أبو ذرعة الرازي، قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك، قال حدثني ابن أبي فديك، قال حدثني عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي نعيم، عن عبدالله بن الفضل فديك، قال:

«كنت مستنداً إلى المقصورة، وخالد بن عبد الملك (٢) على المنبر يخطب، وهو يؤذي علياً (ع) في خطبته، فذهب بي النعاس فرأيت القبر قد انفرج، فاطلع مطلع فقال: آذيت رسول الله لعنك الله »

وحدثني أيضاً السلمي، قال أخبرني العتكي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن ابراهيم بن عبدالله بن يعقوب البغدادي ويعرف بابن نساوران بانطاكية، قال

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في المحاسن والمساوي ج (١) ص٨٧ عن عبدالله بن السائب، ورواه المسعودي في مروج الذهب ج٣ ص٣٥- ٣٦، وصاحب الرحبة هو علي (ع) لأنه قتل في رحبة المسجد.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة ولعله: خالد بن عبدالله أي القسري.

حدثني أبو سعيد الحسن بن عثان بن زياد الخلال التستري بتستر، قال حدثني أحمد بن حماد الطهري، قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر، عن الزبيري عن عكرة عن ابن عباس عن النبي (ص) قال:

«إن الله تبارك وتعالى حبس قطر المطر عن بني اسرائيل بسوء رأيهم في أنبيائهم، وإنه حابس قطر المطر عن هذه الأمة ببغضهم علي بن أبي طالب (ع).

وحدثني السلمي، قال أخبرني العتكي، قال حدثني أبو عبدالله أحمد بن جعفر الجوهري، قال حدثنا الحسن بن شعيب، قال حدثنا خلف بن أبي هارون العبدي قال:

«كنت جالساً عند عبدالله بن عمر ، فأتى نافع بن الأزرق ، فقال والله إني الأبغض علياً ، فرفع ابن عمر رأسه فقال: أبغضك الله ، أتبغض ويحك - رجلاً ، سابقة من سوابقة خير من الدنيا بما فيها . »

فقد بان بما ذكرناه ورويناه أن آخر هذه الأمة لعن أولها ، وأن متأخرها سب سابقها ، فاللعن متوجه في الخبر المتقدم إلى مبغضي أمير المؤمنين (ع) والقادحين فيه .

وحدثنا الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي بمكة في المسجد الحرام محاذى المستجار سنة اثنتي عشرة وأربعهاية، قال أخبرني أبو محمد بن أحمد بن الحسين الشامي من كتابه، قال حدثني أحمد بن زياد القطان في دكانه بدار القطن، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال حدثنا عمرو بن عبد الغفار، قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي (ص)، إذ أقبل علي بن أبي طالب، فقال:

«أتدري من هذا؟ قلت: هذا علي بن أبي طالب، فقال إلنبي (ص): هذا البحر الزاخر، هذا الشمس الطالعة، أسخى من الفرات كفاً، وأوسع من الدنيا قلباً، فمن أبغضه فعليه لعنة الله ».

وحدثنا الفقيه ابن شاذان رجمه الله، قال: حدثنا سهل بن أحمد عن محمد بن

عبدالله الديباجي رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن الأشعث بمصر، قال: حدثني موسى بن جعفر عضر ، قال: حدثني موسى بن اسماعيل، عن أبيه، قال: حدثني موسى بن جعفر عن أبيه عن أبيه عن الحسين بن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص):

« دخلت الجنة فرأيت على بابها مكتوباً بالذهب: لا إله إلا الله، محمد حبيب الله، على بن أبي طالب ولي الله، فاطمة آية الله، الحسن والحسين صفوتا الله، على مبغضيهم لعنة الله » .

وحدثنا ابن شاذان أيضاً، قال حدثني أبو حفص عمر بن ابراهيم [ابن] أحمد بن كثير المقري المعروف بالكناني، قال حدثني عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبدالله بن عمر، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: حدثنا سالم البزاز، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله (ص):

«خير هذه الأمة من بعدي علي بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن، والحسين عليهم السلام، فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله ».

ومما حدثنا به الشيخ الفقيه أبو الحسن ابن شاذان رحمه الله ، قال: حدثني أبي رضي الله عنه ، قال: حدثنا ابن الوليد محمد بن الحسن ، قال حدثنا الصفار محمد بن الحسين ، قال: حدثنا محمد بن زياد عن مفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب رضي الله عنه ، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليها السلام يقول:

« ملعون ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوماً ».

فقلت: ملعون؟ قال: ملعون، فلم رأى عِظَم ذلك علي قال: يا يونس، إن من البلية الخدشة، واللطمة، والعثرة، والنكبة، والفقر (١)، وانقطاع الشسع وأشباه ذلك.

يا يونس إن المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمر عليه أربعون يوماً لا يحص فيها من ذنوبه، ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجهه، وإن أحدكم ليضع

<sup>(</sup>١) في النسخة (الفقرة).

الدَّراهم بين يديه فيراها (١) فيجدها ناقصة فيغتم بذلك، فيجدها سواء فيكون ذلك حطاً لبعض ذنوبه.

يا يونس: ملعون ملعون من آذى جاره، ملعون ملعون رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه، ملعون ملعون حامل القرآن، مصر على شرب الخمر، ملعون ملعون عالم يؤم سلطاناً جائراً، معيناً له على جوره، ملعون ملعون مبغض علي بن أبي طالب (ع)، فإنه ما أبغضه حتى أبغض رسول الله (ص)، ومن أبغض رسول الله (ص) لعنه الله في الدنيا والآخرة. ملعون ملعون من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله.

ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله.

يا يونس: قال جدي رسول الله (ص):

ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها. ثم قال: يا فاطمة: البشرى، فلك عند الله مقام محمود، تشفعين فيه لحبيك وشيعتك وتشفعين.

يا فاطمة لو أن كل نبي بعته الله، وكل ملك قربه، شفعوا في كل مبغض لك، غاصب لك، ما أخرجه الله من النار أبداً.

ملعون ملعون ملعون ملعون ملعون مصدق بسحر ، ملعون ملعون من قال الإيان قول بلا عمل ، ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدق به . أما سمعت أن النبي (ص) قال:

صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال.

ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته. ملعون ملعون من عق والديه، ملعون ملعون من لم يوقر المسجد.

أتدري يا يونس لم عظم الله تعالى حق المساجد، وأنزل هذه الآية: (وأن

<sup>(</sup>١) في النسخة فيريها.

المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً)، كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا بالله تعالى، فأمر الله سبحانه نبيه أن يوحد الله فيها ويعبده.

## رسالة للمؤلف

رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها بالقول المبين عن وجوب مسح الرجلين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.

سألت يا أخي – أيدك الله تعالى – في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه. وأنا أجيبك إلى ما سألت، وأورد مختصراً نطلب ما طلبت بعون الله وتوفيقه.

أعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغَسل ، ومن غسل فلم يؤد الفرض . وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عماس (١) رحمه الله ، وعكرمة ، (1) وأنس ، وأبي العالية ، والشعبي وغيرهم .

ودليلنا على أن فرضهم المسح قول الله تعالى:

(يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين..) النساء: ٦

فتضمنت الآية جملتين، صرح فيها بحكمين، بدأ في الجملة الأولى بغسل

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي (ص) وحبر الأمة وترجمان القرآن – كما وصفوه – ولد بمكة قبل الهاجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة ٦٨هـ بعد أن كف بصره، وينسب له التفسير المطبوع المعروف بتفسير ابن عباس، ولي لأمير المؤمنين علي (ع) البصرة وقيل أنه احتجن ما في بيت المال وهرب به، وجرت بينه وبين الإمام (ع) مراسلات ومكاتبات في شأن ذلك تجدها في العقد الفريد وبعضها في نهج البلاغة، وهو جد الخلفاء العباسيين.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله عكرمة البربري مولى عبدالله بن عباس، حدث عن جماعة من الصحابة ومنهم عبدالله بن العباس، كان يرى رأى الخوارج وهو متهم بالكذب مات (١٠٧/١٥٥هـ).

الوجوه، ثم عُطفت الأيدي عليها، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.

ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطف الأرجل عليها، فوجب أن يكون لها من الحكم محقيقة العطف مثل حكمها، حسما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها. (١)

ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها. فلم كان هذا غير جائز كان الآخر مثله، فَعُلِمَ وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، وفيه كفاية لمن تأمله.

فإن قال قائل: إنا نجد أكثر القراء يقرأون الآية بنصب الأرجل، فيكون الأرجل في قراءتهم معطوفة على الأيدي، وذلك موجب للغَسل.

قيل له: أما الذين قرأوه بالنصب من السبعة فليسوا بأكثر من الذين قرأوا بالجر، بل هم مساوون لهم في العدد.

وذلك إن ابن كثير، (٢) وأبا بكر، (٣) وحمزة عن (٤) عاصم، (9) قرأوا أرجلكم بالجر. وابن عامر، (٦) والكسائي، (٧) وحفصاً (0,1) عن عاصم، قرأوا وأرجلكم بالنصب.

<sup>(</sup>١) لأن الواو العاطفة تدل على مشاركة ما بعدها في الحكم لما قبلها وهي لمطلق الجمع.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو معبد عبدالله أحد القراء السبعة كانت وفاته بمكة المكرمة سنة (۱۲۰هـ).

<sup>(</sup>٣) هو شعبة وقيل سالم بن عياش الأسدي الكوفي أخذ عن عاصم أحد القراء السبعة توفي بالكوفة سنة (١٩٣هـ) وكان من الزهاء العباد اضطهد وشتم وحبس في سبيل نهيه عن المنكر.

<sup>(</sup>٤) هو حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة وكان فقيهاً توفي سنة ١٥٦ هـ.

<sup>(</sup>٥) هو عاصم بن بهدلة ويكنى أبا بكر بن أبي النجود قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزرّ بن حبيش توفى سنة ١٢٨هـ.

<sup>(</sup>٦) هو عبدالله بن عامر اليخصي أحد القراء السبعة من التابعين من أهل دمشق مات سنة ١٢٨ هـ.

<sup>(</sup>٧) هو أبو الحسن علي بن حزة بن عبدالله بن عثان وقيل بهمن بن فيروز ، اتصل بالرشيد وأدّب ولديه الأمين والمأمون أخذ عن الرؤاسي وغيره ، توفي سنة ١٩٧ هـ ، أخذ عن حمزة بن حبيب وعبد الرحن بن أبي ليلي .

<sup>(</sup>A) هو حفص بن سليان أبو عمرو البزار أخذ القراءة عن عاصم مرتفعة إلى علي (ع) من رواية أبى عبد الرجن السلمي مات حفص سنة ١٣١هـ.

وقد ذكر العلماء بالعربية أن العطف من حقه أن يكون على أقرب مذكور دون أبعده، هذا هو الأصل، وما سواه عندهم تعسف وانصراف عن حقيقة الكلام إلى التجوز، من غير ضرورة تلجىء إلى ذلك.

وفيه إيقاع للبس، وربما صرف المعنى عن مراد القائل. ألا ترى أن رئيساً لو أقبل على صاحب له، فقال له: أكرم زيداً وعمراً، واضرب بكراً وخالداً، كان الواجب على الصاحب أن يميز بين الجملتين من الكلام، ويعلم أنه ابتداء في كل واحدة منها ابتداء عطف باقي الجملة عليه، دون غير، وأن بكراً في الجملة الثانية معطوف على خالد، كما أن عمراً في الجملة الأولى معطوف على زيد.

ولو ذهب هذا المأمور إلى أن بكراً معطوف على عمرو، لكان قد انصرف عن الحقيقة ومفهوم الكلام في ظاهره، وتعسَّف تَعسَّفاً صرف به الأمر عن مراد الآمر به، فأداه ذلك إلى إكرام من أمِرَ بضربه.

ووجه آخر، وهو أن القراءة بنصب الأرجل غير موجبة أن تكون معطوفة على الأيدي، بل تكون معطوفة على الرؤوس في المعنى دون اللفظ، لأن موضع الرؤوس نصب، لوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما انجرت بعارض وهو الباء. والعطف على الموضع دون اللفظ جائز مستعمل في لغة العرب، ألا تراهم تقولون: مررت بزيد وعمراً، ولست بقائم ولا قاعداً. قال الشاعر:

معاوي إننا بشر فاسحج فلسنا بالجبال ولا الحديدا والنصب في هذه الأمثلة كلها انما هو العطف على الموضع دون اللفظ.

فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الأرجل، كمن قرأها بجرها، وهي في القرآن جميعاً معطوفة على الرؤوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الأيدي، ويخرج ذلك عن طريق التعسف، ويجب المسح بها جميعاً والحمد لله.

وشيء آخر وهو: أن حمل الأرجل في النصب على أن تكون معطوفة على الرؤوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة على الأيدي. وذلك أن الآية قد

قرئت بالجر والنصب معاً، والجر موجب للمسح، لأنه عطف على الرؤوس، فمن جعل النصب إغا هو لعطف الأرجل على الأيدي، أوجب الغسل وأبطل القراءة بالجر الموجب للمسح، ومن جعل النصب إغا هو لعطف الأرجل على موضع الرؤوس، أوجب المسح الذي أوجبه الجر، فكان مستعملاً للقرائتين جميعاً غير مبطل لشيء منها، ومن استعملها فهو أسعد ممن استعمل أحدها.

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون استعال القرائتين إنما هو بغسل الرجلين وهو أحوط في الدين، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه، فالمسح داخل فيه. فمن غسل فكأنما مسح وغسل، وليس كذلك من مسح، لأن الغسل غير داخل في المسح.

قلنا: هذا غير صحيح، لأن الغَسل والمسح فعلان، كل واحد منها غير الآخر، وليس بداخل فيه، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه.

ويتبين ذلك أن الماسح كأنه قيل له: اقتصر فيا تتناوله من الماء على ما يندى به العضو المسوح، والغاسل كأنه قيل له: لا تقتصر على هذا القدر، بل تناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول.

فقد تبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر. ولولا ذلك لكان من غسل رأسه فقد أتى على مسحه، ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه. هذا مع أجماع أهل اللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلاً، والغسل لا يسمى مسحاً.

فإن قيل: لِمَ زعمتم ذلك؟ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى قوله سيحانه:

(فطفق مسحاً بالسوق والأغناق) ص: ٣٣ إلى أنه أراد غسل سوقها وأعناقها، فسمى الغسل مسحاً.

قلنا: ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير الآية. وقد ذهب قوم إلى أنه أراد المسح بعينه.

وقال أبو عبيدة (١) والفراء (٢) وغيرهما أنه أراد بالمسح الضرب.

وبعد فإن من قال إنه أراد بالمسح الغسل لا يخالف في أن تسمية الغسل مسحاً مجازاً واستعارة، وليس هو على الحقيقة، ولا يجوز لنا أن نصرف كلام الله تعالى عن حقائق ظاهرة إلا مججة صارفة.

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون جر الأرجل في القراءة إنما هو لأجل الجاورة لا للنسق، فإن العرب قد تعرب الإسم بإعراب ما جاوره، كقولهم: (حجر ضب خرب)، فجروا خرباً لجاورته لضب، وإن كان في الحقيقة صفة للحجر لا للضب، فتكون كذلك الأرجل إنما جرت لجاورتها في الذكر لجرور وهو الرؤوس، قال امروء القيس:

كان ثبيراً في عرانين وبله

كبير أناس في بجادٍ مزمل(١)

فجر مزملاً لجاورته لبجاد، وإن كان من صفات الكبير، لا من صفات البجاد، فتكون الأرجل على هذا مغسولة وإن كانت مجرورة.

<sup>(</sup>۱) هو معمر بن المثنى التيمي من تيم قريش مولى لهم من علماء اللغة والأدب والأخبار، وكان شعوبياً ومع هذا يرى رأى الخوارج، له مؤلفات عديدة ولد سنة ۱۱۲ هـ، وتوفى سنة ۲۱۱ هـ.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء من أعمة العربية له مؤلفات كثيرة فيها ، مات بطريق مكة سنة ۲۰۷هـ.

 <sup>(</sup>٣) هو من معلقة امرئ القيس المشهورة التي أولها

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل وفي ديوان امرى القيس باخراج السندوبي روى البيت هكذا

كان أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل وثبير: جبل أفانين: ضروب البجاد: كساء مخطط مزمل: ملفف .

وامرئ القيس هو ابن الملك حجر بن الحارث الكندي، ويقال له الملك الضليل توفي سنة ٨٠ قبل الهجرة وسنة ٥٦٥م.

وهو من فحول الشعراء الجاهليين حتى قيل أنه بدئ الشعر بملك يمني أمرئ القيس، وحتم بملك يعني أبا فراس الحمداني.

قلنا: هذا باطل من وجوه، أولها:

اتفاق أهل العربية على أن الإعراب بالجاورة شاذ نادر لا يقاس عليه، وإنما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعداها إلى غيرها، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجىء إليه.

وثانيها: أن المجاورة لا يكون معها حرف عطفٍ، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف.

وفي وجود واو العطف في قوله تعالى (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه وصحة العطف.

وثالثها: أن الإعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام، ولا يعترض اللبس في معناه، ألا ترى أن الشبهة زائلة، والعلم حاصل في قولهم (حجر ضب خرب) بأن خرباً صفة للحجر دون الضب.

وكذلك ما أنشد في قوله (مزمل) وأنه من صفات الكبير دون البجاد.

وليس هكذا الآية، لأن الأرجل يصح أن فرضها المسح كما يصح أن يكون الغسل، فاللبس مع المجاورة فيها قائم، والعلم بالمراد منها مرتفع، فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة والحمد لله.

فإن قيل: كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف؟ وقد قال الله عز وجل:

(يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب، وأباريق)(١) ثم قال: (وحور عين)(٢)

فخفضهن بالمجاورة، لانهن يطفن ولا يطاف بهن.

قلنا: أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (حور عين)، بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع، وهم نافع، وابن كثير، وعاصم في رواية

<sup>(</sup>١) meرة الواقعة آية: ١٧ - ١٨.

<sup>(</sup>٢) الواقعة آية: ٢١.

أبي عمرو، وابن عامر، وإنما قرأها بالجرحمزة والكسائي، وفي رواية المفضل عن عاصم.

وقد حكى عن أبي عبيدة أنه كان ينصب، فيقرأ (وحوراً غيناً).

ثم إن للجر فيها وجهاً صحيحاً غير المجاورة، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: (أولئك المقربون في جنات النعيم) الواقعة:١٢ – ١٣ عطف (بحور عين) على (جنات النعيم)، فكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين، وحذف المضاف(١).

وهذا وجه حس، وقد ذكره أبو علي الفارسي (٢) في كتاب (الحجة في القرآن) واقتصر عليه دون ما سواه، ولو كان للجرو بالمجاورة فيه وجه لذكره.

فإن قيل: ما أنكرتم من أن تكون القراءة بالجر موجبة للمسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين، وأن تكون القراءة بالنصب موجبة للفسل المتعلق بالرجلين بأعيانها، فيكون للآية قراءاتان مفيدة لكلا الأمرين؟

قلنا: أنكرنا ذلك لأنه انصراف عن ظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة، ولا أوجبته دلالة، [و] ذلك خطأ لا محالة.

والظاهر يتضمن ذكر الأرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقاً بها دون غيرها ، كما أنه يتضمن ذكر الرؤوس ، وكان الواجب المسح بها أنفسِها دون أغيارها .

ولا خلاف في أن الخفاف لا يعبر عنها بالأرجل ، كما أن العمائم لا يعبر عنها

<sup>(</sup>١) وهو المقارنة أو المعاشرة،

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي النحوي من أثمة العلم والأدب ولد بمدينة (فسا) سنة ٢٨٨ هـ، وقدم بغداد واشتغل بها سنة ٣٠٧ هـ، وأصبح إمام عصره في النحو واتصل بسيف الدولة الحمداني وأقام عنده مدة وذلك سنة ٣٤١ هـ، وجرت بينه وبين المتنبي الشاعر محاورات، توفى في بغداد سنة ٣٧٧هـ.

بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه. فوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه.

ولو شاع سوى ذلك في الأرجل حتى تكون هي المذكورة والمراد من سواها، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه:

(إِنَا جزاء الذين يجاربون الله ورسوله، ويسعون في الأَرض فساداً أَن يَتلوا أو يُصَلَّبوا أو تُقَطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف) المائدة: ٣٣ مجمولاً على غير الأبعاض المذكورة.

ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الأيدي والأرجل بأعيانها، وأنه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها، فكذلك آية الطهارة لأنها مثلها.

فإن قيل: إن عطف الأرجل على الآيدي أولى من عطفها على الرؤوس لأجل أن الأرجل محدودة كاليدين، وعطف المحدود على المحدود أشبه بترتيب الكلام.

قلنا: لو كان ذلك صحيحاً لم يجز عطف الأيدي وهي محدودة على الوجوه وهي غير محدودة، في وجود ذلك، وصحة اتفاق الوجوه والأيدي في الحكم مع اختلافها في التحديد دلالة على صحة عطف الأرجل على الرؤوس، واتفاقها في الحكم وإن اختلفا في التحديد.

على أن هذا أشبه بترتيب الكلام مما ذكره الخصم، لأن الله تعالى ذكر عضواً مسوحاً غير محدود، وهو الرأس، وعطفه عليه من الأرجل بمسوح محدود، فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيها مغسول محدود على مغسول غير محدود.

فأما من ذهب إلى التخيير وقال: أنا مخير في أن أمسح الرجلين وأغسلها ، لأن القراءتين تدل على الأمرين كليها ، مثل الحسن البصري ، والجبائي ، ومحمد ابن جرير الطبري ومن وافقهم ، (١) فيسقط قولهم بما قدمناه من أن القراءتين

<sup>(</sup>١) هذا الرأي تضمنه التساؤل السابق على الأخير.

لا يصح أن تدلا إلا على المسح، وأنه لا حجة لمن ذهب إلى الغسل، وإذا وجب المسح بطل التخيير.

وقد احتج الخصوم لمذهبهم من طريق القياس، فقالوا: إن الأرجل عضو يجب فيه الدية، أمرنا بإيصال الماء إليه، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.

وهذا احتجاج باطل، وقياس فاسد، لأن الرأس عضو يجب فيه الدية، وقد أمرنا بإيصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح.

ولو تُركنا والقياس، لكان لنا منه حجة، هي أولى من حجتهم، وهي أن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، يسقط حكمه في التيمم، فوجب أن يكون فرضه المسح دليله [القياس على] الرأس.

فإن قالوا: هذا ينتقض عليكم بالجنب، لأن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم [و] فرضه مع ذلك الغسل.

[قلنا] وقد احترزنا من هذا بقولنا إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.

فإن قال قائل: فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي (ص):

(أنه توضأ، فغسل وجهه وذراعيه، ثم مسح رأسه وغسل رجليه، وقال: هذا وضوء الأنبياء من قبلي، هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به)؟

قيل: هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهما أصحابك.

أحدهما: أن النبي (ص) توضأ مرة مرة ، وقال: (هذا الذي لا يقبل الله صلاة إلا به) ولم يأت في الخبر كيفية الوضوء .

والآخر: أن النبي (ص) غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً، ومسح رأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين، وقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي) ولم يقل: لم يقبل الله صلاة إلا به، فخلطت في روايتك أحد الخبرين بالآخر، لبعدك من معرفة الأثر.

وبعدُ فلو كانت الرواية على ما أوردته لم يكن لك فيها حجة ، لأن الخبر

إذا خالف ما دل عليه القرآن وجب اطراحه والمصير إلى القرآن دونه.

ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكره بعينه، كان لنا أن نقول: إن النبي (ص) مسح رجليه في وضوئه ثم غسلها بعد المسح لتنظيف أو تبريد أو نحو ذلك مما ليس هو داخلاً في الوضوء، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله، إما لأنه لم يشعر به بعدم تأمله، أو لنسيان اعترضه، أو لظنه أن المسح لا حكم له، وأن الحكم للغسل الذي بعده، أو لغير ذلك من الأسباب، وليس هذا بحال.

فإن قال: فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ويل للأَعقاب من النار)

فلو كان ترك غسل العقب في الوضوء جائزاً لما توعد على ترك غسله.

قلنا: ليس في هذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء فنورده لنحتج (١) به، وليس فيه أكثر من قوله: ويل للأعقاب من النار.

فإن قال: قد روى أنه رآها تلوح، فقال: (ويل للأعقاب من النار).

قيل له: وليس لك في هذا أيضاً حجة ، ولا فيه ذكر لوضوء في طهارة.

وبعد فيحوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضاً عن مسحها، ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار.

ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماء جميع أرجلهم، ولا حت أعقابهم بغير ماء، فقال: ويل للأعقاب من النار.

ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين ، كانوا يشون حفاة ، فتشقق أعقابهم ، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ، ثم يتوضأون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعدهم النبي (ص) بما قال: وكل هذا في حَيِّزِ الإمكان .

<sup>(</sup>١) في النسخة لحتج فأضفنا إليها اللام لتصحيح التعبير.

ثم يقال: له: وقد قابل ما رويت أخبارٌ، هي أصح وأثبت في النظر، والمصير إليها أولى لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى.

فمنها: إن النبي (ص) قام بحيث يراه أصحابه، ثم توضأ، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ورجليه.

ومنها: أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) قال للناس في الرحبة: ألا أدلكم على وضوء رسول الله (ص)

قالوا: بلى ، فدعا بعقب فيه ماء ، فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ، وقال: هذا وضوء من لم يجدث حدثاً .

فإن قال الخصم: ما مراده بقوله:

وضوء من لم يحدث حدثاً؟ وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله؟

قيل له: مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأ رسول الله (ص)، وليس هو وضوء من غَيَّر وأحدث في الشريعة ما ليس منها.

ويدل على صحة هذا التأويل وفساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم فرضاً يعولون عليه ، وتقيدون به فيه . ولو كان على وضوء قيل ذلك ، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه .

ومن ذلك ما رُوي عن أمير المؤمين (ع) من قوله: (ما نزل القرآن إلا بالمسح).

ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه.

> ومنه قول ابن عباس رحمه الله (نزل القرآن بغسلين ومسحين)

ومن ذلك اجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلها ، وهم

الأئمة والقدوة في الدين، لا يفارقون كتاب الله عز وجل، إلى يوم القيامة (١) وفيا أوردناه كفاية والحمد لله

(سؤال)

فإن قال قائل: فلِمَ ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض؟ (جواب)

قيل له: لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه وسنة نبيه (ص).

أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى: (وامسحو برؤوسكم) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض، وهي التي تدخل على الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها، فتكون زائدة، لأنه لو قال: (وامسحوا رؤوسكم) لكان الكلام صحيحاً، ووجب مسح جميع الرأس، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديته إليها أفادت التبعيض.

وأما دليل مسح بعض الأرجل، فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن يشارك المعطوف عليه في حكمه.

وأما شاهد ذلك من السنة في رُوي أن رسول الله (ص) توضأ ومسح يناصيته ولم يسح الكل.

ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم (ص)، وهم أخبر بمذهبه.

(سؤال)

فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون عليها؟

<sup>(</sup>١) هو إشارة إلى الحديث المشهور المستفيض: «إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدها أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من الساء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض.. ». رواه مسلم والبيهتي والحاكم في المستدرك والنسائي في الحصائص وأحمد في المسند، وابن سعد في الطبقات والهندي في كنز العبال، وغيرها. أنظر: (فضائل الخمسة ج ٢. ص ٤٣ – ٥٢).

(جواب)

قيل له: العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (١) دون من سواه.

دليلنا ما رواه أبان بن عثان عن ميسر عن أبي جعفر (ع) أنه قال:

ألا أحكي لك وضوء رسول الله (ص)، ثم انتهى إلى أن قال: فمسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم(٢)

\* \* \*

ثم قال: (٣) وذكرت فأوجزت، وقد علمت أنا لا نقبل إلا ما أدركناه بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو ذقناه بأفواهنا، أو شممناه بأنوفنا، أو لمسناه ببشرتنا.

فقال الصادق عليه السلام:

ذكرت الحواس الخمس، وهي لا تنفع في الإستنباط إلا بدليل، كما لا يقطع الظلمة إلا بمصباح. (1).

قال شيخنا المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسن بن واقد الشيباني مولى بني شيبان وصاحب أبي حنيفة ولد بواسط سنة ١٣٢هـ ومات بالري سنة ١٨٩هـ أخذ عن أبي حنيفة والثوري ومسعر بن كدام والأوزاعي وماك.

<sup>(</sup>٢) اختصر - المؤلف هذا الحديث، ويبدو أنه قد سقط من النسخة طائفة كبيرة من محث كيفية الوضوء.

<sup>(</sup>٣) قد سقط من النسخة أوائل الحديث الثاني المتعلق بحدوث العالم واثبات الصانع.

<sup>(1)</sup> أول الحديث هو أنه سأل أبو شاكر الديصاني الإمام الصادق فقال له: ما الدليل على حدوث العالم، فقال (ع): نستدل عليه بأقرب الأشياء، قال: وما هو؟ قال فدعا (ع) بيضة فوضعها على راحته، فقال: هذا حصن ملموم داخله غرقى رقيق لطيف، به فضة سائلة وذهبة مائمة، ثم تنغلق عن مثل الطاووس، أدخلها بشيء؟ فقال: لا، قال: فهذا الدليل على حدوث العالم. قال: أخبرت فأوجزت وقلت فأحسنت، وقد علمت..» أنظر: توحيد الصدوق ص٣٠٣٠.

إن الصادق عليه السلام أراد أن الحواس بغير عقل لا توصل إلى معرفة الغائبات. وإن الذي أراه من حدوث الصورة معقول بنا [لوقوع] العلم به على محسوس.(١)

وأعلم - أيَّدك الله تعالى - أن الأجسام إذا لم تخل من الصور التي قد ثبت حدوثها فهي محدثة مثلها .(٢)

فصل: (في ذكر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ووصف شيء من فضله).

روى نقلة الأخبار وحملة الآثار من الحاص والعام أن رسول الله (ص) قال:

(أنا سيد ولد آدم، وأنا سيد البشر)

وقال أمير المؤمنين (ع):

(ما برء الله نسمة خيراً من محمد صلى الله عليه وآله)

وجاء في الحديث النبي (ص) أنه قال:

(نقلت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة نكاحاً لا سفاحاً).

ورُوي عن الصادق جعفر بن محمد عليها السلام أنه قال:

(نزل جبرئيل (ع) على رسول الله (ص) فقال:

يا محمد، إن ربك يقرئك السلام، ويقول:

(إني قد حَرَّمت النار على صلب أنزلك، وبطنِ حملك، وثدي أرضعك).

ورُوي: أن نوره (ص) كان يلوح في جبهة آدم (ع)، وان الله سبحانه أعلَمَ بحاله، وبَيَّنَ أمره، وعهد إليه أن لا يقرب حواء إلا وها طاهران، لأجل انتقال ذلك النور إلى ولده، وأن عهداً باقياً في عقبه، يأخذه كل أب منهم على

<sup>(</sup>١) في العبارة قلق يحول دون وضوح المعنى ولعل هنا سقوط جملةٍ أو جل من قلم الناسخ.

 <sup>(</sup>۲) ذلك لأن الجسم أو الهيولى حيث وجدت تكون في صورةٍ ما، ولا يوجد بدون صورة،
 والصورة متغيرة إذن الجسم متغير فهو محدث، ولذلك قال الفلاسفة: إن شيئية الشيء بصورته
 لا بادته.

ابنه ، ممن يظهر نور رسول الله (ص) في وجهه ، بأنه لا يتزوج إلا بأطهر نساء أهل وقته ، حراسة لهذا النور ألا ينتقل إلا [في] درجات الشرف ، ومنازل الطهارة ، من الدنس ، فلم يزل نوره منتقلاً فيهم ، ظاهراً بين أعينهم ، يدركه الناس بالمشاهدة ، ويرون خلو الوالد منه ، إذا انتقل إلى ولده . وهو يزداد بالانتقال بياناً ، ويتضاعف بالموارثة برهاناً ، إلى انتهى إلى عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم ، بن عبد مناف رضوان الله عليهم ، فعظم في وجهه ، وأضاء في غرته ، وعلمت حاله الأحبار ، وأخبرت بأمره الكهان ، وذاع خبره في البلاد .

حتى رُوي(١) أن أحبار يهود الشام كانت عندهم جبة مغموسة في دم يحيى ابن زكريا (ع)، وكانوا قد وجدوا في كتبهم أن إذا رأيتم الجبة بيضاء والدم يقطر، فاعلموا أن أبا النبي محمد المصطفى قد ولد، فلها رأوا ذلك من حالها، تحققوا ولادة عبدالله بن المطلب، عمدوا بأجمعهم إلى الحرم ليغتالوه، ويغتنموا الظفر به فيقتلوه، فصرف الله سبحانه عنه كيدهم، وردهم خائبين إلى بلادهم، وكانوا إذا سألوا عنه قيل لهم: تركناه نوراً يتلألا في قريش تلألؤ القمر، فيقول الأحبار: ليس ذلك النور لعبدالله، إنما هو لولده محمد (ص)، ثم ترجع في كفرها وعنادها، فإذا تأملت الحال، وأفاقت للاستدلال قالت: هو هو ورب موسى.

وقيل: إن الكهنة احتمعت فقالت: نحن نتخوف لتزايد نور عبدالله أن يغلب كهانتنا.

وروى: أن نساء قريش افتتن به، وكُنَّ يتعرضن به في طريقه، حتى لقي منهن ما لقي يوسف (ع) من امرأة العزيز، وهو لا يلوي عليهن، ويقول لهن: ليس في سبيل إلى كلامكن. (٢)

حتى ورد في الحديث: أن الجوار الأبكار كنَّ يقفن في طريقه، وإذا رمن

<sup>(</sup>١) تجد شطراً من هذه الرواية في مناقب آل أبي طالب ج١ ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) تجد شطراً من هذا الخبر في كتاب اثبات الوصية للمسعودي ص٨٨- ٨٨٠.

كلامه، تصورت الملائكة لهن في صورة مفزعة، يصدونهن عنه، فيرجعن مذعورات فزعات.

ثم إن وهب بن عبد مناف لما رأى عِظَم أمره، وجلالة قدره، اجتهد في تزويجه آمنة ابنته، وراسل في ذلك عبد المطلب رضوان الله عليه، فزوجه بها، ونقل الله تعالى نور نبيّه إليها، فحملت به في ليلة الجمعة لتسع خلون من ذي الحجة ليلة عرفة، وقيل بل في أيام التشريق، (١) وذلك بمنى عند الجمرة الوسطى، وكانت منزل عبدالله بن عبد المطلب.

فروي عنها من الآيات التي شاهدتها ليلة حملها به وعند ولادتها ما يطول ذكره.

فكان بما قالت: أنه أتاني الخاض، وأنا وحدي، فلما وضعته (ص) رأيته ساجداً، قد رفع أصبعه إلى السماء كالمبتهل المتضرع، ثم غَشِتني سحابة غيبته عن عيني، وسمعت منها كلاماً، ثم أعيد إلى، وهو مدرج في ثوب صوف أشد بياضاً من الثلج، وتحته حريرة خضراء، وولد (ص) طاهراً مطهراً.

فكان من دلائل ولادته خود نيران الجوس، وتزعزع أسرة الملوك، وكلام كثيرٍ من الدواب، وسقوط الأوثان عن البيت الحرام.

وروى عن عبد المطلب أنه قال:

كنت في تلك الليلة في البيت الحرام أرمُّ منه شيئاً ، فلها انتصف الليل رأيته قد أهوى من جميع جوانبه ماثلاً كالساجد إلى ناحية المقام ، ثم استوى قائماً ، وسمعت منه تكبيراً عجباً ، يقول: الله أكبر رب محمد المصطفى ، الآن قد طهرني ربي من أنجاس المشركين وأرجاس الجاهلية . فحرت من ذلك حتى ظننت أني نائم .

ثم إن عبد المطلب أتى آمنة رضوان الله عليها، فسألها عن حالها فاخبرته بولادتها، والآيات التي رأتها، فقال لها أريني الولد، فقالت: لا شبيل لأحد إلى

<sup>(</sup>١) هي ثلاثة أيام يبتدئ أولها ثاني يوم النحر وآخرها اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلى العصر.

رؤيته حتى تمضي ثلاثة أيام، فعند ذلك جرد سيفه ليقتل نفسه، فقالت: هو في ذلك البيت، ادخل إن أحببت أن تراه، فلما دخل عبد المطلب تراءى له رجل، وقال إليك يا عبد المطلب، لا سبيل لك إلى رؤيته حتى تنقطع عنه زيارة الملائكة.

وكانت ولادته (ص) يوم الجمعة عند طلوع الفجر في اليوم السابع عشر (١) من ربيع الأول عام الفيل (٢) بمكة في شعب أبي طالب رضوان الله عليه.

وهذا اليوم الذي ولد فيه سيدنا رسول الله (ص) يوم عظيم الشرف، جليل القدر، لم يزل آل محمد (ع) يعطمونه، ويرعون حرمته، ويتطوعون بصيامه والصدقة فيه.

وروي أن من صامه كتب الله له صيام سنة.

ولما صار له (ص) شهران توفي أبوه عبدالله بن عبد المطلب رضوان الله عليه ، عند أخواله بالمدينة .

وكذلك ماتت أمه رحمة الله عليها وهو طفل.

ورُوي أن الله تعالى أيتم نبيه (ص) لئلا تجري عليه رئاسة لأحد من الناس.

وشَرَّفَ الله تعالى حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية برضاعه، وخصها بتربيته، وكانت ذات عقل وفضل. فروت من آياته ما يبهر عقول السامعين، وأغناها الله ببركته في الدنيا والدين.

وكان لا يرضع إلا من ثديها اليمين.

قال ابن عباس رضي الله عنه: أُلْمِمَ العدل حتى في رضاعه، لأنه علم أن له شريكاً، فناصفه عدلاً منه (ص).

<sup>(</sup>١) وهو المشهور بين الشيعة الإمامية، وقيل في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وهو المعروف بين الجمهور وبه قال أبو جعفر الكليني من الإمامية، وقيل لثان خلون من شهر ربيع الأول، وقيل لعشر خلون منه.

<sup>(</sup>٢) وذلك بعد قدوم أصحاب الفيل مكة بخمسة وستين يوماً، وقيل أقل من ذلك وكان قدومهم مكة يوم الأحد لخمس ليال خلون من المحرم.

قالت حليمة: فكان ثديي اليمين لرسول الله، واليسار لولدي ضميرة، وكأن ولدي لا يشرب حتى يراه قد شرب.

قالت: ولم أرقط ما يُرى للأطفال طهارة ونظافة، وإنما كان له وقت واحد، ثم يعود إلى وقته من الغد.

وما كان شيء أبغض إليه من أن يرى جسده مكشوفاً، فكنت إذا كشفته يصيح حتى أستر عليه.

ورُويَ عنها أنها قالت: سمعته لما تمت له سنة ، يتكلم بكلام ، لم أسمع أحسن منه . سمعته يقول: قدوس ، قدوس ، نامت العيون ، والرحن لا تأخذه سِنَة ولا نوم .

ولقد ناولتني امرأة كف تمر من صدقه ، فناولته منه ، وهو ابن ثلاث سنين ، فرده عَلَيَّ ، وقال : يا أمه ، لا تأكلي الصدقة ، فقد عظمت نعمتك ، وكثر خيرك ، فإني لا آكل الصدقة .

قالت: فوالله ما قبلتها بعد ذلك من أحد من العالمين.

وكان بنو سعد يرون البركات بمقامه معهم، وسكناه بينهم، حتى إنهم كانوا إذا عرض لدوابهم بؤس أتوا بها إليه، ليمسها بيده، فيزول ما بها، وتعود إلى أحسن حالها.

ولم يزل كذلك إلى أن ردته حليمة إلى أهله، فاشتمل عليه جده عبد المطلب، يحبوه التحف، ويمنحه الطُرَف، ويعد قريشاً به، ويخبرهم بما يكون من حاله، إلى أن ذنت وفاته فوضعه في حجر أبي طالب، وأوصاه به، وأمره بحياطته ورعايته، وعَرّفه ما يكون من أمره.

ثم توفي عبد المطلب رضوان الله عليه في شهر ربيع الأول، وللنبي (ص) 

ثاني سنين من عمره، فكفله أبو طالب أحسن كفالة، ولم يكن له يومئذ ولد، 
وكانت امرأته فاطمة بنت أسد بن هاشم المعروفة بسودة الفاضلة، فتولت معه 
تربيته، وأحسنا جميعاً حياطته ورعايته، واتخذاه لأنفسها ولداً، ولم يؤثرا 
عليه في المحبة ولدا، وقد شغفا بواضح دلالته، وذهلا من ظاهر حجته.

والكهان مع ذلك يخبرونه بشأنه، ويتعجبون من جلي برهانه، ويبشرون أبا طالب بأمره، وبأنه سيكفل ولداً له من ظهره.

ثم نشأ (ص) نشوءاً يحير أهل عصره، يحضر مشاهد قريش كلها، غير السجود للأصنام [والعبادة](۱) لها، وشرب الخمر، ونظم الشعر، وافتعال الكذب، والاشتغال باللعب، إلى أن أظهر الله أمره، وأعلى قدره، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا.

فصل: في ذكر شيء من معجزات رسول الله (ص) وباهر آياته.

فمن ذلك: أنه دعا شجرة فجاءت تخد الأرض، ثم أشار إليها فرجعت.

ومن ذلك: أنه مسح شطري ضرع العناق<sup>(۲)</sup> وها ملتصقان، لا لبن فيها، فدر، وحُلب منه لبن كثير، هذا في هجرته إلى المدينة، وذلك مشتهر قد أتت به الأخبار، وقيل فيه الأشعار.

ومن ذلك: رمى الحصى في وجوه الأعداء يوم بدر، فنالهم في عيونهم ما نالهم، وكانت في الحال عزيمتهم، وأنزل الله سبحانه:

(وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمي) الانفال: ١٧.

وفعل مثل ذلك يوم حنين وقال:

(شاهت الوجوه)، فانهزم المشركون بأسرهم.

ومن ذلك: إخباره عن العير التي جاءت من الشام، وحال القوم وأفعالهم، وما معهم من متاعهم، وكثير من كلامهم.

ومن ذلك: كلام الذئب والضب أيضاً معروف.

ومن ذلك: الميضاة (٣) التي وضع فيها يده، وفيها شيء يسير من الماء، فشرب منه خلق كثير، وتوضأوا منه.

<sup>(</sup>١) في النسخة كلمة غير واضحة

<sup>(</sup>٢) هي الأنثى من أولاد المعزى قبل استكالها الحول.

<sup>(</sup>٣) هي المطهرة الكبيرة التي يتوضأ منها.

ومن ذلك: أن ناقة ضلت من صاحبها في بعض أسفاره، فقال المنافقون: لو كان نبياً لعلم أين الناقة، فبلغه ذلك فقال: الغيب لا يعلمه إلا الله، انطلق يا فلان، لصاحب الناقة، فإن ناقتك بمكان كذا، قد تعلق زمامها بالشجرة، فوجدها كها قال (ص).

ومن ذلك: أنه أقام بتبوك (ع)، فنفدت أزوادهم، فأمرهم عليه السلام، فجمعوا ما بقي منها، ثم أمر بأنطاع فبسطت، وقال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به، فكان الرجل يأتي بالمد الدقيق، والسويق، والقليل من الخبز، فيوضع كل صف على حدة، فكان جميع ذلك قليلاً، ثم توضأ وصلى ودعا بالبركة فيه، فكثر ذلك، حتى فاض من الأنطاع، ثم نادى الناس: أن هلموا، فأقبل الناس، فحملوا من كل شيء، حتى ملأوا كل جراب ومزود

ومن ذلك: أنه نزل بالحديبية فإذا ببئرها لا ماء فيها، فشكا الناس ذلك إليه (ص)، فأخرج سهاً من كنانته، فدفعه إلى البراء بن عازب، فنزل في البئر، فأقبل الماء من عيون البئر، حتى ملأوا كل ما معهم، وسقوا ركائبهم. (١)

ومن ذلك: أنه كان في سفر، فاستيقظ من نومه، فقال: مع من وضوء؟ فقال: أبو قتادة: معي في ميضاة، فأتاه به، فتوضأ، وفضلت في الميضاة فضلة، فقال (ع): احتفظ بها يا أبا قتادة، فسيكون لها شأن، فلها حمي النهار واشتد العطش بالناس، فابتدروا إلى النبي (ص) يقولون: الماء الماء، فدعا النبي (ص) بقدحه، ثم قال: هلم الميضاة يا أبا قتادة، فأخذها، ودعا فيها، وقال: اسكب، فسكب في القدح، وابتدر الناس الماء فقال رسول الله (ص): كلكم يشرب إن شاء الله تعالى، فكان أبو قتادة يسكب، ورسول الله (ص) يسقي، حتى شرب الناس أجمعون. ثم قال النبي (ص) لأبي قتادة: اشرب، فقال: لا، بل اشرب أنت يا رسول الله، فقال: اشرب فإن ساقي القوم آخرهم يشرب، فشرب أبو قتادة، ثم شرب رسول الله، وانتهى القوم روايج.

<sup>(</sup>١) تجد هذه المعجزة مفصلةً في كتاب اعلام النبوة ص٦٨٠.

ومن ذلك: أنه أتي بشاق، فأخذ بأذنها بين أصبعيه ثم خلاها، فصار لها وسم (١) وكانت تولد والأثر في أولادها.

ومن ذلك: ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه ، قال: أصاب الناس يوم الخندق كدية (٢) ضربوا فيها بمعاولهم حتى انكسرت ، فأخبروا رسول الله (ص) فدعا باء فصبه عليها ، فصارت كثيباً . (٣)

ومن ذلك: أن اعرابياً باع شيئاً من أبي جهل فمطله، فأتى قريشاً فقال: اعدوني على أبي الحكم، فقد لوى بحقي، فأشاروا إلى النبي (ص) وقالوا: أنت هذا الرجل فاستعد عليه، وهم يهزأون بالإعرابي، ويريدون أن يغروا أبا جهل برسول الله (ص) فأتى الإعرابي رسول الله (ص)، فقال: يا عبدالله، أعدني على عمرو بن هشام، فقد مطلني حقي، قال: نعم، فمضى معه النبي (ص) فضرب على أبي جهل بابه، فخرج متغيراً، فقال: ما حاجتك؟ فقال: اعط هذا الرجل حقه، قال: نعم، الساعة، فأعطاه فجاء الرجل إلى قريش فقال: جزاكم الله خيراً، انطلق معي الرجل الذي دللتموني عليه، فأخذ لي حقي، وجاء أبو جهل، فقالوا: أعطيت الإعرابي حقه؟ قال: نعم قالوا: إنما اردنا أن نغريك بحمد (ص) قال: ما هو إلا أن دق بابي، وسمعت كلامه، فها قالكت أن خرجت إليه، وخلفه مثل الفالج (١) فاتح فاه، فكأنما يريدني، فقال: اعطه خوه، فلو قلت: لا، لا لابتلع رأسي. (٥)

<sup>(</sup>١) أي علامة

<sup>(</sup>٢) الكدية هي الضخرة الصلدة.

<sup>(</sup>٣) تجد هذه المعجزة مفصلة في اعلام النبوة للماوردي ص٦٦- ٦٧ نقلها عن البخاري عن عبدالواحد بن أين عن أبيه عن جابر

 <sup>(</sup>٤) الفالج: الجمل الضخم ذو السنامين، وفي رواية ابن هشام: وإن فوق رأسه لفحلاً.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن هشام في السيرة ج١ ص١٦ ٤ – ٤١٧ مع اختلاف يسير.

ومن ذلك: أن أبا جهلِ جاء إلى النبي (ص) ومعه حجر ، يريد أن يرميه به ، إذا سجد ، فلا سجد رسول الله (ص) رفع أبو جهل يده ، فيبست على الحجر ، فقالوا له: أجبنت؟ قال: لا ، ولكن رأيت بيني وبينه كهيئة الفحل ، يخطر بذنبه .

وهذا الحديث مشهور، وفيه يقول أبو طالب رضوان الله عليه: افيقوا بسمني غالمسب وانتهوا عن الغي في بعيض ذا المنطيق وإلا فــــاني إذاً خائـــــف بوائــــق في داركم تلتقى تكون لعابركم عـــــبرة ورب المغـــارب والمســرق كها ذاق من كـــان من قبلــــكم ثمود وعــــاد، فمن ذا بقى غـــداه أتتهم بهــا صرصر وناقـــة ذي العرش إذ تستقى فحـــــ معلى عليهم بهــا سخطــة من الله في ضربية الأزرق غـــداه [يعــف](١) بعرقويـا حسام من الهنـــد ذو رونـــق وأعجـــب من ذاك في أمركم عجائـــب في الحجر الملصـــة يكسف السذي قام من جبنه إلى الصابر الصـــادق المتقى 

<sup>(</sup>١) في النسخة كلمة غير واضحة.

وهذا مما يستدل به على صحيح إيمان أبي طالب بالله تعالى ورسوله (ص)، لما تضمنه قوله من إقراره بالله سبحانه، واعترافه بآياته، وبالمعجز الذي بان لنبيه، وإخباره عنه بأنه صابر صادق متقى.

ومن ذلك: أن امرأة سلام بن مسكين أتت بشاة قد سمتها إلى النبي (ص)، فقال: ما هذا؟ فقالت: ألطفك بها، وكان مع النبي (ص) بشر بن البراء بن المعرور، فتناول النبي (ص) من الذراع، وتناول بشر، فأما النبي (ص) فإنه لاكها ثم لفظها، وقال: إن هذه الذراع تكلمني وتزعم أنها مسمومة، وأما بشر فلاك البضعة ليبلعها فهات منها، فأرسل النبي (ص) إلى المرأة فأقرت، فقال: ما دعاك إلى هذا؟ قالت: قتلت زوجي وأشراف قومي، فقلت إن كان ملكاً قتلته، وإن كان نبياً فسيطلعه الله على ذلك.(١)

ومن ذلك: أن صفوان بن أمية، وعمرو بن وهب الجمحي قالا: من لنا بمحمد؟ فقال عمرو بن وهب: لولا دين علي لخرجت إلى محمد حتى أقتله، فقال: صفوان: علي دينك، ونفقة عيالك إن قتلته. فخرج حتى قدم المدينة، فدخل على رسول الله (ص) فقال: أنعم صباحاً، أببت اللعن، فقال النبي (ص): قد أبدلنا الله بها خيراً منها، قال: إن عهدك بها حديث، قال: أجل، ثم أكرمنا الله بالنبوة، ثم قال: يا عمرو، ما جاء بك؟ قال: ابني أسير عندكم، قال: لا ولكنك جلست مع صفوان، ثم قص عليه الذي قال، فقال عمرو: والله ما حضرنا أحد، وما أتاك بهذا إلا الذي يأتيك بأخبار الساء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله.(٢)

ومن ذلك: أن المدينة أجديت فشكوا ذلك إلى رسول الله (ص)، فرفع يديه إلى السماء وقال:

اللهم إني سألتك فأعطيتني، ودعوتك فأجبتني، اللهم اسقنا غيثاً مرياً،

<sup>(</sup>١) أشير إلى هذا في مناقب آل أبي طالب ج١ ص٨١٠.

<sup>(</sup>٢) تجد هذا مختصراً في مناقب آل أبي طالب ج١ ص١١٣٠.

مريعاً ، عاجلاً ، غير رايث ، نافعاً غير بايث ، نافعاً غير ضار ، فمطر الناس للوقت ، وسالت الأودية ، وامتلأ كل شيء ، فدامت جمعة .

فأتى رجل فقال: غرقنا، وتقطعت السبل في أسواقنا، فقال رسول الله (ص): حوالينا ولا علينا.

فانجاب السحاب عن المدينة، وكان فيا حولها حتى حصلت الساء فوقها، والسحاب ذلك (١).

فقال كل واحد منهم في نفسه: آمنت إذا مضيت أن يأتي أحد غيري فيشعر بي، فاجتمعوا بأسرهم لاتفاق ما في نفوسهم، ولِمَا أزعجهم من التعجب لاستماع ما حيرهم وأذهلهم، فوقفوا إلى الصباح، فلما أنصر فوا اجتمعوا أيضاً، وافتضح بعضهم عند بعض ، وجددوا العهد بينهم، ثم عادوا حتى فعلوا ذلك عدة دفعات، تطلعاً إلى سماع القرآن مع ما هم عليه من الإصرار على العناد.

وأما تعجب الجن فقولها:

(إنا سمعنا قرآناً عجباً، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحداً). سورة الجن: ١

## فصل: من البيان عن إعجاز القرآن

فمن ذلك عجز بلغاء العرب عن الإتيان بمثله في فصاحته ونظمه مع علمهم بأن النبي (ص) قد جعله علم على صدقه، وساعهم للتحدي فيه على أن يأتوا بسورة من مثله. هذا مع اجتهادهم في دفع ما أتى به (ص)، وتوقر دواعيهم إلى إبطال أمره، وفَلِّ جمعه، واستفراغ مقدورهم في أذيته، وتعذيب أصحابه، وطرد المؤمنين به.

ثم ما فعلوه بعد ذلك من بذل النفوس والأموال في حربه، والحرص على إهلاكه، مع علمهم بأن ذلك لا يشهد بكذبه، ولا فيه إبطال الحجة، ولا يقوم مقام معارضته فيا جعله دلالة على صدقه، وتحداهم على الإتيان بمثله.

<sup>(</sup>١) تجد هذا في مجالس المفيد ص ١٣٩ رواها باسناده عن مسلم الغلابي مع زيادات.

وقد كانوا قوماً فصحاء ، حكهاء ، عقلاء ، خصاء ، لا يصبرون على التقريع ، ولا يتغاضون عن التعجيز ، وعاداتهم معروفة في التسرع<sup>(۱)</sup> إلى الافتخار ، وتحدّي بعضهم لبعض بالخطب والأشعار ، وفي انصرافهم عن المعارضة دلالة على أنها كانت متعذرة عليهم ، وفي التجائهم إلى الحروب الشاقة دونها بيان أنها الأيسر عندهم .

وأي عاقل يطلب أمراً ،(٢) فيه هلاك حاله ، والتغرير بنفسه ، وهو يقدر على كلام يقوله ، يغنيه بذلك ، وينال به أمله ومراده ، فلا يفعله .

هذا ما لا يتصور في العقل، ولا يثبت في الوهم، وفي عجزهم الذي ذكرناه حجة في بيان معجز القرآن، وفي صحة نبوة نبينا (ص).

ومن ذلك: ما يتضمنه من أخبار الدهور الماضية، وأحوال القرون الخالية، وأبناء الأمم الغابرة، ووصف الديار الداثرة، وقصص الأنبياء المتقدمين، وشرح أحكام أهل الكتابين، مما لا يقدر عليه إلا من اختص بهم، وانقطع إلى الإطلاع بكتبهم، وسافر في لقاء علمائهم، وصحب رؤساءهم.

ولما كان نبينا (ص) معلوم المولد<sup>(٣)</sup> والدار، والمنشأ والقرار، لا تخفى أحواله، ولا تستتر أفعاله، لم يلف قبل بعثته مدارساً لكتاب، ولا رُقي مخالطاً لأهل الكتاب، ولم يزل معروفاً بالإنفراد عنهم، غير مختص بأحد منهم، ولا سافر لا تباع عالم سراً ولا جهراً، ولا احتال في نيل ذلك أولاً ولا آخراً، عُلمَ أنه لم يأخذ ذلك إلا عن رب العالمين، دون الخلائق أجمعين، وثبت صدقه وحجته، وإعجاز الوارد على يده. وكان قول الله عز وجل:

(وما كنت مجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين). سورة القصص: ٤٤

وقوله عز وجل:

<sup>(</sup>١) في النسخة الشرع

<sup>(</sup>٢) في النسخة (فيه بما)

<sup>(</sup>٣) في النسخة (المولود)

(وما كنت مجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون). سورة القصص: ٤٦.

يعضد ما ذكرناه، ويشهد بصحة ما وصفناه.

ومن ذلك أيضاً: ما ثبت فيه من الإخبار بالكائنات قبل كونها، وإعلام ما في القلوب وضائرها، كقوله سبحانه في اليهود من أهل خيبر:

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم، منهم المؤمنون، وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ثم لا ينصرون). سورة آل عمران: ١١١

وكان الأمر في هزيمتهم وخذلانهم كما قال سبحانه.

وقال في قصة بدر تشجيعاً للمسلمين، وإخباراً لهم عن عاقبة أمرهم وأمر المشركين:

(سيهزم الجمع ويولون الدبر). سورة القمر: 20

وكان ذلك يقيناً كما قال سبحانه.

وقال فيهم:

(الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون) سورة الانفال: ٣٦.

فكان الظفر قريباً كما قال سبحانه.

وقال عز اسمه:

(أَلَمْ عَلَبَتَ الروم فِي أَدنى الأرض، وهم من بعد عَلَبهم سيُعْلَبُون، في بضع سنين، لله الأَمر من قبلُ ومن بعدُ ويومئيذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم) سورة الروم: ٢ و٣.

فأخبر الله تعالى عن ظفرهم بغلبهم وغلبتهم له، وحدد زمان ذلك، وحصره، فكان الأمر فيه حسب ما قال سبحانه.

وقال عز وجل:

(يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين) سورة الجمعة: ٦ و٧

فقطع على بغيهم، وأعلم أنهم لا يتمنون الموت، فلم يقدر أحد منهم على دفعه، ولا أظهر تمنيه، كان الأمر في ذلك موافقاً لما قال سبحانه.

#### [وقال تعالى]:

(ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) سورة المجادلة: ٨.

فأخبر عن ضائرهم بما في سرائرهم قبل أن يبدو على ألسنتهم، وكان الأمر كما قال سبحانه.

وقال في أبي لهب وهو حي متوقع منه الإيمان والبصيرة والإسلام: تبت يدا أبي لهب) سورة المسد: ١

فات على كفره ولم يصر إلى الإسلام.

وقال تعالى لنبيه (ص):

(إنا كفيناك المستهزئين) سورة الحجر: ٩٥.

وكلهم يومثين حي عزيز في قومه ، فأهلكهم الله أجمعين ، وكفاء أمرهم على ما أخبر به .

وأمثال ذلك كثيرة يطول بها الكتاب، وقد ذكرها أهل العلم (١)، وهذا طرف منها، يدل على معجزة القرآن، وصدق من أتى به (ع).

#### دليل على حدوث العالم:

الذي يدلنا على ذلك أنا نرى أجساماً لا تخلو من الأحداث المتعاقبة عليها ،

<sup>(</sup>١) نجد ذلك في أكثر المؤلفات الموضوعة في حياته ومعجزاته وكراماته واعجاز القرآن من الشعة والسنة على السواء.

ولا يتصور في العقل أنها كانت خالية منها، وهذا يوضح أنها محدثة مثلها، لشهادة العقل بأن ما لم يوجد عارياً من الحدث فإنه يجب أن يكون مثله محدثاً.

وهذه الحوادث هي: الإجتاع، والإفتراق، والحركة، والسكون، والألوان، والروائح، والطعوم ونحو ذلك من صفات الأجسام التي تدل على أنها أشياء غير الجسم [ما نراه] من تعاقبها عليه، وهو مع كل واحد منها. وهذا يقين أيضاً على حدوثها، لأن الضدين المتعاقبين لا يجوز أن يكونا مجتمعين في الجسم، ولا يتصور اجتاعها في العقل، وإنما وجد أحدها وعدم الآخر، فالذي طرأ ووجد هو المحدث، لأنه كائن بعد أن لم يكن، والذي انعدم أيضاً محدث، لأنه لو كان غير محدث لم يجز أن ينعدم، ولأنه مثله أيضاً قد تجدد وحدث.

والذي يشهد بأن الأجسام لم تخل من هذه الحوادث بداية (١) العقول وأوائل العلوم، إذ كان لا يتصور فيها وجود الجسم مع هذه الأمور.

ولو جاز أن يخلو الجسم منها فيا مضى لجاز أن يخلو منها الآن وفيا يستقبل من الزمان.

والذي يدل على أن حكم الجسم كحكمها في الحدوث، أن المحدث هو الذي لوجوده أول، والقديم هو المتقدم على كل محدث، وليس لوجوده أول. فلو كان الجسم قديماً لكان قبل الحوادث كلها، خالياً منها.

وفيا قدمناه من استحالة خلوه منها دلالة على أنه محدث مثلها والحمد لله.

<sup>(</sup>١) المراد به البداهة العقلية.

#### فصل

## في الأشعار المأثورة عن أبي طالب بن عبد المطلب (ره) التي يستدل بها على صحة ايانه

من ذلك قوله في قصيدته اللامية:

لعمري لقد كلفت وجداً بأحمدٍ.

وأحببته حب الحبيب المواصل

وجُــدت بنفسي دونــه وحميتـه وحميدت بنفسي دونــه وحميد ودارأت عنـه بالــذرا والكلاكــل

فــــلا زال في الدنيــــا جمالاً لأهلهــــا

وشيئاً لن عاداه زين المحافسل

حلميهاً رشيداً خازمهاً غمير طائش

يوالي المله الخلق ليس بما حل

فأيّــــده رب العبـــاد بنصره

وأظهر دينا حقمه غميير باطسل

لقد علموا ان ابننا لا مكذب

لدينا ولا يُعنى بقيل الأباطل (١)

ومن قطعةٍ ميميةٍ:

ترجون أن نسخــــى بقتـــــل محمــــــد

ولم تختضب سحر العوالي من الدم

جماجم تلقيى بالحطييم وزمزم

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام في السيرة ج١ ص٢٨٦- ٢٩٨ مع اختلاف يسير.

وتقطع أرحام وتنسى حليلة حليما بعد محرم حليما وينشى محرما بعد محرم وينهمض قوم في الحديد إليكم.

يسنودون عن أحسابهم كل مجرم على ما أتى من بغيكم وضلالكم وضلالكم وغشيانكم في أمرنا كل ماتم بظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى وأمر أتى من عند ذي العرش مبرم ومثله في تحسبونا مسلميه ومثله

#### وقوله أيضاً:

أخلتم بأنيا مسلمون محميداً
وليا نقياذف دونيه بالمراجم
أصبنا حبيباً في البيلاد مسومياً
بخياتم رب قاهر للجراثم
يرى النياس برهانيا وهيبة
وما جاهيل في فعله مثيل عالم
نيي أتياه الوحي من عنيد ربيه
فمن قيال لا يقرع بها سن نيادم
تطيف به جرثومية هاشميية

#### وقوله أيضاً:

ألا أبلغا عني على ذات بينها لؤي بني كعنب لؤي بني كعنب

ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً
نبياً كموسى خط في أول الكتب(١)
وإن عليه في العباد محبة
ولا سن فيمن خصه الله بالحسب
وقوله أيضاً يحض أخاه حمزة بن عبد المطلب (ره) على اتباع رسول الله
(ص) ونصرته:

فصــبراً أبــا يعــلى عــلى دين أحمدٍ
وكن مظهراً للـــدين وفقــت صابرا
وحـط من أتـى بالـدين من عنـد ربه
بصـــدق وحــق ولا تكن حمز كافرا
فقـــد سرني إذ قلــت أنــك مؤمن
فكن لرسول الله في الله ناصرا
وبــاد (١) قريشاً بالــذي قــد أتيتــه
جهــاراً وقــل مـا كـان أحمد ساحرا

وقوله لابنه جعفر وقد أمره بالصلاة مع النبي (ص) وقال: يا بني صل جناح ابن عمك فلما أجابه قال:

إن علياً وجعفراً ثقال علياً وجعفراً ثقال علياً الزمان والكرب عند مالم الزمان والكرب والله لا أخاذ الناي ولا المناي المنا

وقوله أيضاً:

<sup>(</sup>١) في الفصول الختارة هكذا: ألم تعلموا أنا وجدنا محسداً رسول أمين خط في سالف الكتب

زعمصت قريش أن أجمد ساحر
كذبوا ورب الراقصصات إلى الحرم
ما زلت أعرف بصدق حديثه
وهو الأمين على الخرائب والحرم
بهتوه، لاسعصدوا بقطر بعدها

وقال في الإقرار بالتوحيد:

مليك النياس ليس ليه شريك هو الوهياب والمبدي المعيد ومن فوق الساء ليه مجستي ومن تحت الساء ليه عبيد

وقال أيضاً:

يا شاهد الله عَلَيَّ فاشهدِ آمندت بالواحد رب أحمد من ضل في الدين فإني مهتدي

وهذا كله دليل واضح على إيانه رضوان الله عليه بالله تعالى وبرسوله (ص).

ومن الحديث الوارد بصحة إيانه، ما أخبرني به شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن على المعروف بابن الواسطى رضي الله عنه.

قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: أخبرني أبو على بن هام، قال: حدثنا أبو الحسن على بن محمد القمي الأشعري، قال: حدثني منجح الخادم مولى بعض الطاهرية بطوس، قال: حدثني أبان بن محمد، قال: كتبت إلى الإمام الرضا على بن موسى عليه السلام:

جعلت فداك، قد شككت في إيمان أبي طالب.

قال: فكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم.

أما بعد فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إنك إن لم تقر بإيان أي طالب كان مصيرك إلى النار.

وباسناده إلى أبان بن محمد بن يونس بن نباته عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال:

يا يونس، ما يقول الناس في إيان أبي طالب؟

قلت: جُعلت فداك، يقولون: هو في ضحضاح من نار يغلي منها أم رأسه، فقال: كذب أعداء الله، إن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

ومن ذلك ما حدثنا به الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي رضي الله عنه، قال: حدثني القاضي أبو الحسين محمد بن عثان بن عبدالله النصيبي في داره، قال: حدثنا جعفر بن محمد العلوي، قال: حدثنا عبيدالله بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثنا مفضل بن عمر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان جالساً في الرحية، والناس حوله، فقام إليه رجل، فقال له: يا أمير المؤمنين، إنك بالمكان الذي أنزلك الله، وأبوك معذب في النار، فقال له:

مه، فض الله فاك، والذي بعث محمداً بالحق نبياً، لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله، أأبي معذب في النار؟ وابنه قسيم الجنة والنار، والذي بعث محمداً بالحق، إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفىء أنوار الخلائق إلا خسة أنوار، نور محمد، ونور فاطمة، ونور الحسن والحسين، ونور ولده من الأثمة، ألا إن نوره من نورنا، خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام.

ومن ذلك: ما حدثني به الحسن بن محمد بن على الصيرفي البغدادي قراءة عَلَيَّ من طريق نقل العامة، قال: حدثني أبو القاسم منصور بن جعفر بن ملاعب قراءة عَلَيَّ، قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن داود بن جندل الحلبي،

قال: أخبرنا على بن حرب، قال: حدثنا زيد بن الجناب، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت : بن اسحاق، عن عبدالله العباس أنه سأل رسول الله (ص) فقال: ما ترجو لأبي طالب، فقال: كل خير أرجو من ربي عز وجل.

وحدثني أبو الحسن طاهر بن موسى بن جعفر الحسيني ، قال: حدثنا أبو القاسم ميمون بن حمزة الحسيني ، قال: حدثنا مزاحم بن عبد الوارث البصري ، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أيوب الجوهري ، قال: حدثنا العباس بن علي ، قال: حدثنا علي بن عبدالله الجرشي ، قال: حدثنا جعفر بن عبد الواحد بن جعفر ، قال: قال لنا العباس بن الفضل ، عن السحاق بن عيسى بن علي بن عبدالله بن العباس ، قال: سمعت أبي يقول: سمعت المهاجر مولى نوفل الياني يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمد (ص): إن ربه بعثه بصلة الرحم ، وأن يعبدالله وحده ، ولا يعبد معه غيره ، ومحمد عندي الصادق الأمين .

## فصل: من أخبار عبد المطلب رضي الله عنه.

وأخبرني شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن علي الواسطي رضي الله عنه قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: هام، وأحمد بن هوذه جميعاً، عن أبي محمد الحسن بن محمد بن جمهور القمي، قال: حدثنا أبي، عن الحسن بن محبوب الزراد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه قال:

لما ظهرت الحبشة باليمن، وجه يكسوم ملك الحبشة بقائدين من قواده، يقال لأحدها إبرهه، والآخر رباط، في عشرة من الفيلة، كل فيل في عشرة آلاف، لهدم بيت الله الحرام، فلما صاروا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم، واختلفوا، فقتل إبرهه أرباط، واستولى على الحبش.

فلما قارب مكة طرد أصحابه عيراً لعبد المطلب بن هأشم. فصار عبد المطلب إلى إبرهه، وكان ترجمان إبرهة والمستولي عليه ابن داية لعبد المطلب، فقال الترجمان لإبرهة:

هذا سيد العرب ودَيَّانها ، فأجله وأعظمه . ثم قال لكاتبه : سله ما حاجته؟ فسأله . فقال : إن أصحاب الملك طردوا لي نعاً ، فأمر بردها ، ثم أقبل على الترجمان ، فقال : قل له : عجباً لقوم سودوك ، ورأسوك عليهم حيث تسألني في عير لك ، وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك ، ولو سألتني الرجوع عنه لفعلت .

فقال: أيها الملك، إن هذه العير لي، وأنا ربها، فسألتك إطلاقها، وإن لهذه البنية رباً يدفع عنها.

قال: فإنى غاد لهدمها ، حتى أنظر ما ذا يفعل.

فلما انصرف عبد المطلب رحل إبرهة بجيشه، فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر: يا أهل مكة، أتاكم أهل عكة، بجحفل جرار، يملأ الأندار ملء الجفار(١)، فعليهم لعنة الجبار، فأنشأ عبد المطلب يقول:

أيها الداعي لقد أسمعتني كلما قلدت وما بي من صمم إن للبيدت لرباً مانعاً مانعاً مانعاً مانعام يصطمام يصطمام تبدع (۲) في أجناده حير والحي من آل إرم (۳) هلكست بالبغي فيهم جرهم بعد طمم وجديس وجيم (٤) وكدناك الأمر فيمن جاده ليس أمر الله بالأمر الأمم (٥)

<sup>(</sup>١) جفار جمع جفرة وهي سعة في الأرض مستديرة.

<sup>(</sup>٢) هو من ملوك اليمن

<sup>(</sup>٣) أي من آل عاد وعليه قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العهاد.

<sup>(</sup>٤) جرهم وطسم وجديس وجثم هي قبائل عربية بائدة.

<sup>(</sup>٥) الآمم بالتحريك البسير.

غن آل الله في قيد خيلا الله في إلى ذاك عيل عهد ابْرَهَمَ (١) الله وفينا شيمية صلحات الله وفينا شيمية الرحم ونوفي بالذمم لم يزل لله فينا حجية لله بها عنها النقم (٢) ولنا في كيال دورٍ كرة لعرف السين وطوراً في العجم في أليا المناه المن

فلما أصبح عبد المطلب جمع بينه، وأرسل الحرث ابنه الأكبر إلى أعلى جبل أبي قبيس فقال: انظر ما ذا يأتيك من قبل البحر، فرجع فلم ير شيئا، فأرسل واحداً بعد آخر من ولده، فلم يأته أحد منهم عن البحر بخبر، فدعا ولده عبدالله، وإنه لغلام حين أيفع وعليه ذؤابة تضرب إلى عجزه، فقال له: اذهب فداك أبي وأمي - فاعل أبا قبيس، وانظر ماذا ترى يجيىء من البحر، فنزل مسرعاً، فقال: يا سيد النادي، رأيت سحاباً من قبل البحر مقبلاً، يسفل تارة، ويرتفع أخرى، إن قلت غياً قلته، وإن قلت جهاماً (٥) خلته، يرتفع تارة وينحدر أخرى.

فنادى عبد المطلب: يا معشر قريش، ادخلوا منازلكم، فقد أتاكم الله بالنصر من عنده.

<sup>(</sup>١) أي ابراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>٢) روى هذه الأبيات المسعودي في المروج ج٢ ص١٢٩ باختلاف في بعضها.

<sup>(</sup>٣) الأحمر المشبع حمرة.

<sup>(</sup>٤) هذه الأبيات الثلاثة لم يذكرها المسعودي.

<sup>(</sup>٥) هو السحاب الذي لا ماء فه.

فأقبلت الطير الأبابيل في منقار كل طير حجر، وفي رجليه حجران، فكان الطائر الواحد يقتل ثلاثة من أصحاب إبرهة، كان يلقي الحجر في قمة رأس الرجل فيخرج من دبره.(١)

وقد قص الله تبارك وتعالى بتأهم، فقال سبحانه:

(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيراً أبابيل، ترميهم بحجارةٍ من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول). (٢) السجيل: الصلب من الحجارة، والعصف: ورق الزرع، ومأكول: يعني كأنه أخذ ما فيه من الحب، فأكل وبقي لا حب فيه.

وقيل إن الحجارة كانت إذا وقعت على رؤسهم، وخرجت من أدبارهم، بقيت أجوافهم فارغة خالية، حتى يكون الجسم كقشر الحنطة.

وباسناده عن ابن جمهور رحمه الله، قال حدثني أبي، قال: حدثني علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان بن مازن الطائي، قال: حدثني عمر بن بكر، عن أحمد بن القاسم، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال:

لما ظفر سيف بن ذي يزن، واسمه النعان بن قيس بالحبشة، وذلك بعد مولد رسول الله (ص) بسنتين، أتته وفود العرب، وأشرافها، وشعراؤها، تهنيه، وتمدحه، وتذكر ما كان من حسن بلائه، وطلبه بثأر قومه، فأتاه فيمن أتاه وفد قريش، وفيهم عبد المطلب بن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وعبدالله بن جدعان، وخويلد بن أسد بن عبد العزى، في أناس من وجوه قريش، فقدموا عليه صنعاء (٣) فإذا هو في رأس غمدان، (٤) وهو الذي ذكره أمية بن

<sup>(</sup>١) تجد هذه القصة مروية في مجالس الشيخ المفيد باسناده إلى عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) مع اختلاف في أسلوبها ص ١٨٤ - ٦٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفيل

<sup>(</sup>٣) هي احدى عواصم اليمن القديمة نزلها الأحباش بعداستيلائهم على اليمن ، ولا تزال إلى اليوم عاصمة اليمن الكبيرة.

غمدان أحد القصور الشهيرة في اليمن، وهو في صنعاء وقد بناه اليشرح بخضب ٣٥ ١٥ق.م، على رواية الهمداني وياقوت وظل باقياً إلى أيام عثمان بن عفان، وكان مؤلفاً من عشرين طبقة، ومما قيل في وصفه.

الصلت (١) في قصيدته حيث يقول:

اشرب هنيئا عليك التاج مرتفعاً في رأس غمدان داراً منك محلالا(٢)

فدخل الآذن، فأخبره بمكانهم، فأذن لهم، فدنا عبد المطلب، فاستأذنه في الكلام، فقال: إن كنت من يتكلم بين يدي الملوك، فقد أَذِنَّا لك، فقال عبد المطلب:

إن الله قد أحلك- أيها الملك- محلاً رفيعاً ، صعباً ، منيعاً ، شامخاً باذخاً ،

عشرين سقفاً سمكها لا يقصر ومن السحاب معصب بعمامة ومن الغمام منط ومؤزر والجزع بسبين صروحسه والمرمر

يسمو إلى كبـــد السماء مصعـــداً متلاحكاً بالفطر منه صخرةً تاريخ العرب قبل الإسلام

هو أبو الصلت عبدالله بن ربيعة بن عوف بن أمية ، والبيت هو له لا لابنه أمية على رواية ابن سلام الجمحي في طبقات الشعراء ورواية ابن قتيبة في الشعر والشعراء ، ولكن الأصبهاني في الأغاني نسبة إلى ابنه أمية ابن الصلت.

> (٢) هو من أبيات أولها:

لا يطلب الوتر إلا كسابن ذي يزن في البحر لجــــج للأعــــداء أحوالا أتبيى هرقلاً وقيد شالبت نعامتيه فسلم يجسد عنسده القول السذي قسالا ثم انتحسى لحو كسرى بعسد تاسعية من السنين لفيد أبعيدت إيغيالاً تخالم فوق مستن الأرض أجبالا

من مشـــل كسرى وسابور الجنود لـــه أو مشــل وهرز يوم الجيش إذ صــالا فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفعاً في رأس غمدان داراً منك محسلالاً

أنبتك منبتاً طابت أرومته، وعزت جرثومته، وثبت أصله، وسبق<sup>(١)</sup> فرعه، أكرم موطن، وأطيب معدن.

وأنت - أبيت اللعن - ملك العرب وربيعها الذي به نخصب، ورأس العرب الذي إليه تنقاد، وعمودها الذي عليه العاد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد.

سلفك خير سلف، وأنت لنا منهم خير خلف، فلم يخمل من هم سلفه، ولن يهلك من أنت خلفه.

نحن - أيها الملك - أهل حرم الله، وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي ابهجنا لكشف الكرب الذي فدحنا، فنحن وفد التهنئة، لا وفد المرزئة. (٢)

فقال سيف: وأيهم أنت أيها المتكلم؟

قال: أنا عبد المطلب بن هاشم، قال: ابن اختنا؟ قال: نعم، قال: ادن، فدنا.

ثم أقبل عليه وعلى القوم، فقال: مرحباً وأهلاً، وناقة ورحلا، ومستناخاً سهلاً، وملكاً نحلا، يعني يعطي عطام جزيلاً، قد سمع الملك مقالتكم، وعرف قرابتكم، وقبِلَ وسيلتكم، فإنتم أهل الليل والنهار، ولكم الكرامة ما أقمتم، والحباء إذا ظعنتم.

ثم نهضوا إلى دار الضيافة والوفود، وأقاموا بها شهراً، لا يصلون إليه، ولا يؤذن لهم في الإنصراف.

ثم انتبه لهم انتباهة ، فأرسل إلى عبد المطلب: أني مفض إليك من سر علمي ما لو يكون غيرك لم أبح به ، ولكني رأيتك معدنه ، فأطلعتك طلعة ، (٣) فليكن عندك مطوياً حتى يأذن الله فيه ، فإن الله بالغ أمره .

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة ولمل الأصل سمق بمنى ارتفع أو امتد أو الأصل بسق.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (الترزية). والتصحيح عن الأعاني.

<sup>(</sup>٣) عن نهاية ابن الأثير: أطلعتك طلعة أي أعلمتك.

إني أجد في الكتاب المكنون، والعلم المخزون، الذي اخترناه لأنفسنا، واحتجبناه دون غيرنا، خبراً عظياً، وخطراً جسياً، فيه شرف الحياة، وفضيلة الوفاة، وللناس عامة، ولرهطك كافة، ولك خاصة.

فقال عبد المطلب: مثلك - أيها الملك - سَرَّ وبَرَّ، فها هو؟ فداك أهل الوبر زمراً بعد زمر.

قال: إذا ولد بتهامة، غلام بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة، ولكم به الدعامة، إلى يوم القيامة.

قال عبد المطلب: أبيت اللعن، لقد أبت بخير ما آب به وافد، لولاهيبة الملك وإجلاله لسألته [من بشارته](١) إياي ما أزداد به سروراً.

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه ، أو قد ولد ، اسمه محمد ، يموت أبوه وأمه ، ويكفله جده وعمه . قد ولدناه مراراً ، والله باعثه جهاراً ، وجاعل له منا أنصارا ، يعزبهم أولياؤه ، ويذل بهم أعداؤه ، يضرب بهم الناس عن عرض ، ويستبيح به كرائم الأرض ، يكسر الأوثان ، ويخمد النيران ، ويعبد الرحمان ، ويدحر الشيطان ، قوله فصل ، وحكمه عدل ، يأمر المعروف ويفعله ، وينهي عن المنكر ويبطله .

قال عبد المطلب: أيها الملك، عز جدك، وعلا كعبك، ودام ملكك، وطال عمرك، فهل الملك سارّي بافصاح، فقد أوضح بعض الإيضاح؟

فقال ابن ذي يزن: والبيت ذي الحجب، والعلامات على النصب، إنك يا عبد المطلب لجده غير الكذب.

فخر عبد المطلب ساجداً ، فقال: ارفع رأسك ، وثلج صدرك وعلا أمرك ، فهل أحسست شيئاً مما ذكرت لك ؟

فقال: أيها الملك، كان لي ولد، وكنت به معجباً، وعليه شفيقاً، فزوجته

<sup>(</sup>١) في النسخة من سارة، وصححناه عن اعلام النبوة للماوردي، وفي رواية الأغاني: أن يزيدني من البشارة.

كريمة من كرائم قومي ، آمنة بنت وهب بن عبد مناف ، فجاءت بغلام ، وسميته محداً ، مات أبوه وأمه ، فكفلته أنا وعمه ، بين كتفيه شامة ، وكل ما ذكرت من علامة .

قال ابن ذي يزن، إن الذي قلت لك لكم قلت، فاحتفظ بابنك، واحذر عليه اليهود، فانهم أعداء له، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً، واطو ما قلت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون لك الرئاسة، فيطلبوا لك الغوائل، وينصبوا لك الحبائل، وهم فاعلون لو أنبئهم، ولولا إني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت مجنيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم الباسق، أن يثرب استحكام أمره، وأهل نصره، وموضع قبره، ولولا أني أقيه الآفات، وأحذر عليه العاهات، لأعلنت على حداثة سنه أمره، ولأوطأت أسنان العرب عقبه، لكني صارف ذلك إليك، عن غير تقصير لمن معك، فعليه مني التحية والسلام.

ثم أمر لكل واحد منهم بعشرة أعبد وعشر إماء، وبمائة من الإبل، وخمس من البرود، وخمسة أرطال من الذهب، وعشرة أرطال فضة، وكرش مملوة عنبراً.

وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك، وقال: إذا حال الحول فاتني فهات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول، فكان عبد المطلب كثيراً ما يقول: يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك، وإن كثر، فإنه إلى نفاد، ولكن ليغبطني بما يبقى لي ولعقبي من بعدي ذكره، وفخره، وشرفه. فإذا قبل له: وما ذلك؟ قال: سيعلم ما أقول ولو بعد حين. (١)

<sup>(</sup>١) وهكذا ذكر الماوردي في إعلام النبوة قصة وفود عبد المطلب على سيف رواها باسناده عن أبي صالح عن ابن عباس وتجدها في الأغاني ج١٦ ص١٤٦ - ١٤٨ . ورواها الطبرسي في إعلام الورى ص ٢٤ - ٢٦ وقال روى هذا الحديث أبو بكر أحمد بن الحسين البيهةي في دلائل النبوة من طريقين .

وفي ذلك يقول أمية بن عبد شمس:

جلبنا النصح تحمله المطايا
عصله المطايا
مغلغلة مراقعها تعالى
إلى صنعاء من فحج عميق
تؤم(۱) بنا ابن ذي يزن ومعرى
ذوات بطونها أم الطرياق
وترعى عن مخايله يروقا
مواصلة الوميض إلى بروق
فلما وافقات صنعاء حلية

وروي أنه قيل لأكثم بن صيفي، وكان حكيم العرب: إنك لأعلم أهل زمانك، وأحكمهم، وأعقلهم، وأحلمهم، فقال:

وكيف لا أكون كذلك، وقد جالست أبا طالب (٣) بن عبد المطلب دهره، وهاشماً ذهره، وعبد مناف دهره، وقصياً دهره، وكل هؤلاء سادات أبناء سادات، فتخلقت بأخلاقهم، وتعلمت من حلمهم، واقتفيت سؤددهم، واتبعت آثارهم. وكان أكثم بن صيفي من المعمرين. (١)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ترم) والتصحيح عن الأغاني

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات موجودة في الأغاني ج١٦ ص١٤٨ وتجد قصة دخول عبد المطلب على سيف ابن ذي يزن في أمالي الصدوق ص١٧٤ – ١٧٨ وأنظر: إعلام الورى ص٢٦ – ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) قد يكون هنا سقط وهو قد جالست أبا طالب دهره وعبد المطلب دهره.

<sup>(</sup>٤) كما يأتي ذلك في بعض فصول هذا الكتاب.

# خبر رؤيا ربيعة بن نصر اللخمي (١) ملك اليمن التي تأولها سطيح وشق

ذكر الرواة من أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رؤياً هالته ، وفظع بها ، فلم رآها بعث في أهل مملكته ، فلم يدع كاهناً ، ولا ساحراً ، ولاقائضاً ، ولا منجماً إلا أحضره إليه ، فلما جمعهم قال لهم: إني قد رأيت رؤياً هالتني ، وفظعت بها ، فأخبروني بتأويلها ، قالوا: اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها ، قال: إنه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها .

فلم قال لهم ذلك قال رجل من القوم: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه ليس أحد أعلم منها، فهما يخبرانك بما سألت.

فلم قيل له ذلك بعث إليها ، فقدم عليه سطيح قبل شق ، ولم يكن مثلهما من الكهان ، فلم قدم عليه دعاه ، فقال له : يا سطيح ، إني قد رأيت رؤياً ، هالتني ، وفظعت بها ، فأخبرني بها ، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها ، قال أفعل :

رأيت جمجمة خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض تهمة، فأكلت منها كل ذات جمجمة.

قال له الملك: ما أخطأت منها شيئاً باسطيح، فما عندك في تأويلها؟

فقال: أحلف بما بين الحرمين من خش ليهبطن أرضكم الحبش، فلتملكن ما بين أبين إلى جرش.

قال له الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى هو كائن يا سطيح، أفي زماني أم بعده؟

قال: لا، بل بعده بحين أكثر من ستين أو سبعين، يمضين من السنين، ثم يقبلون (٢) بها أجمعون، ويخرجون منها هاربين.

<sup>(</sup>١) هو جد النعان بن المنذر بن النعان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر.

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن هشام: ثم يقتلون.

قال الملك: من ذا الذي يلي ذلك من قبلهم وإخراجهم؟

قال: يليه إرم ابن ذي يزن، يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحداً باليمن.

قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع؟

قال: بل ينقطع.

قال: ومن يقطعه؟ قال نبي زكي ، يأتيه الوحي من قِبَل العلي .

قال: وبمن هذا النبي؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك ابن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر.

قال: وهل للدهر يا سطيح من آخر؟

قال: نعم، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، ويسعد فيه المحسنون، ويشقى فيه المسيئون.

قال: أحق ما تخبرنا يا سطيح؟ قال نعم والشفق، والليل إذا اتسق، إن ما انبأتك به لحق.

فلما فرغ قدم عليه شق، فقال له يا شق إني رأيت رؤياً هالتني، وفظعت بها، فأخبرني عنها، فانك إن أصبتها أصبت تأويلها، كما قال السطيح، وقد كتمه ما قال السطيح، لينظر أيتفقان أم يختلفان.

قال: نعم، رأيت جمجمة خرجت من ظلمة، فوقعت بين روضة وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة.

قال له الملك: ما أخطأت منها، فها عندك في تأويلها؟

قال: أحلف بما بين الحرمين من إنسان، لينزلن أرضكم الحبشان، فليغلبن على كل طفلة البنان، وليملكن ما بين أبين إلى نجران.

فقال له الملك: وأبيك إن هذا لنا لغائظ موجع، فمتى [هو] كائن؟ أفي زماني أم بعده؟

قال: بعده بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم الشأن، ويذيقهم أشد الهوان.

قال: ومن هذا العظيم الشأن؟

قال: غلام، ليس بدني ولا مُدَّنِ، يخرج من بيت ذي يزن.

قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع؟

قال: بل ينقطع برسول مرسل، يأتي بالحق والعدل، بين أهل الدين والفضل، يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل.

قال: وما يوم الفصل؟

قال: يسمع منها الأحياء والأموات، ويجمع فيه الناس للميقات، يكون لمن اتقى الفوز والخيرات.

قال: أحق ما تقول يا شق؟

قال: إي ورب السماء والأرض، وما بينها من رفع وخفض، إن ما أبنأتك لحق ما فيه أمض.(١).

#### دليل في تثبيت الصانع

حكي عن ابراهيم النظام قال:

الدليل على ذلك، أنا رأينا أشياء متضادة، من شأنها التنافي والتباين والتفاسد مجموعة، وهي الحرارة والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، المجتمعة في كل حيوان، وفي أكثر سائر الأجسام، فعلمنا أن جامعها أقسرها على الإجتماع.

ولولا ذلك لتباينت وتفاسدت.

قال: ولو جاز أن تجتمع المتضادات المتنافرات، وتتقاوم من غير جامع جمعها، لجاز أن يجتمع الماء والنار، ويتقاوما من ذاتها بغير جامع مدبر مقيم يقيمها، وهذا محال لا يثوهم.

 <sup>(</sup>١) قال ابن هشام: أمض يعني شكاً، وقال أبو عمرو أمض أي باطل وتجد قصة هذه الرؤيا في سيرة ابن هشام ج١ ص١١ – ١٣.

قال: وفي اجتاعها دليل على حدوثها، لأنها لا يجوز عليها الإنفراد، فإذا كانت لا توجد إلا مجتمعة، وبطل أن توجد كذلك إلا مجامع جمعها، صح أنه قبلها، وأنها لم توجد إلا حين ابتدعها مجتمعة، ولو وجدت قبل ذلك لم توجد إلا على أحد وجهين، أما أن يكون كل واحد منها منفرداً، وهذا محال، أو تكون مجتمعة لا جامع لها، وهذا أيضاً محال.

فقد صح أنها ابتدعت، وأن الذي جمعها كان موجوداً قبلها لم يزل.

#### مسألة على نفاة الحقائق (١)

[و] هم الذين يقولون المذاهب باطلة كلها، وأنه لاحق بشيء منها. فيقال لهم: أخبرونا عن مذهبكم هذا، أحق هو أم باطل؟

<sup>(</sup>۱) هم من فرق الفلسفة السوفسطائية «الحكمة المجوهة» ويعولون إنه لا حقائق واقعاً، لأن الطريق إلى إدراكها هي الحواس الظاهرة الخمسة، وقد تخطىء، ومع احتال خطئها فلا يمكن الجزم بشيء مما توديه، فالجهاز البصري قد نرى به ما ليس بواقع واقعاً، والحاسة الذوقية قد تخدعنا أحباناً، فالمريض بالحمى يجد الحلو مراً، والحاسة السمعية قد تخدعنا أيضاً فتسمعنا أصواتاً غير واقعية، وحاسة الشم قد تخطىء أيضاً عند اختلالها، وتعطينا رائحة غير واقعية، وأنه يكفي للشك فيا تؤديه هذه الحواس ولو مرة واحدة.

وتقول هذه الفلسفة إنه لا حقائق للأشياء، وإنما هي أوهام عارضة، لأن ما نشاهده يجوز أن يكون على ما نشاهده أو تسمعه أو نبصره أو نشمه، كها يجوز أن لا يكون كذلك.

ومن مذاهب هذه الملسفة، المذهب اللاأدري، القائم على نفي العلم بالحقائق، وهم يثبتون الحقائق في نفس الواقع ولكنهم يمفون العلم بها، ويقولون لا ندري.

ومذهب آخر منها يسمى المذهب العندي، ويقوم على نفي حقائق للأشياء في واقعها، وإنما واقعها عند كل قوم واقعها عند كل قوم على حسب اعتقادهم.

ويبدو أن هذا المذهب هو الأساس للفلسفة المثالية التي نادى بها (بركلي) القائلة بأنه لا واقع خارج الذهن والوعي، وأن الحقائق ليست إلا انعكاسات لوعي الإنسان، وليست أشياء مستقلة خارجة عن هذا الوعي.

فإن قالوا هو حق، قيل لهم: فقد ناقضتم وأوجبتم أن في المذاهب حقاً من حيث نفيتم ذلك.

وإن قالوا: ليس مذهبنا حقاً ، وهو باطل ، قيل لهم: فإذاً بطل قولكم أنه لا حق في شيء من المذاهب ، فقد صح أن فيها حقاً .

#### مسألة على مبطلي النظر وحجج العقل

يقال لهم: أبنظر أفسدتم النظر أم بالحواس، أم بالخبر؟ وبعقل أفسدتم حجة العقل أم بغير عقل؟

فإن قلم: أفسدنا النظر بنظر، فقد ناقضتم ورجعتم إلى ما أعيتم، وصححتم النظر من حيث رمتم إفساده.

وإن قلتم بالحواس، قلنا: حواسنا كحواسنا، وعلوم الحواس لا تختلف فيها، فها بالنا لا نعلم من ذلك ما علمتم؟

وإن قلتم بخبرٍ، فبأي شيء فصلتم بين هذا الخبر وبين ضده من الإخبار، إلا بالعقل والنظر.

فإن قلبتم السؤال، فقالوا: أبنظر صححتم النظر أم بحس أم بخبر؟ وبعقلٍ أو جبتم حجة العقل أم بغير عقل، أو قلتم بالحواس عَلمنا ذلك؟

قلنا لكم: حواسنا كحواسكم، وعلوم الحواس ليس فيها اختلاف، فها بالنا لا نعلم من صحة أمر النظر والعقل ما علمتم؟

وإن قلتم بالخبر [فقد] جعلتم الخبر عياراً (١) على العقل، وليس هذا قولكم.

وإن قلم: عرفنا صحة النظر والعقل [بالنظر والعقل]، جاز لنا أن نزعم أنا عرفنا صحة الخبر بالخبر.

فالجواب: أن يقال لهم: أنا عرفنا صحة النظر والعقل بالنظر والعقل، وليس يصح لكم مثل ذلك في الخبر، لأنكم إن كنتم عرفتم صحة الخبر. [ب]

<sup>(</sup>١) أي معبار يقاس به.

نفسه ، فيجب أن يكون كل من طرقه الخبر علم صحته ، حتى لا يوجد الخلف فيه ، ولسنا نجد ذلك (١) وإن قلتم: علمنا صحة الخبر بحبر آخر ، فهذا يؤديكم إلى ما لا يتناهى (٢)

فإن قالوا: فأنتم إذا عرفتم صحة النظر والعقل بنظرٍ وعقل، فقد وجب أن يؤديكم هذا أيضاً إلى ما لا يتناهى.

قيل لهم: إنا لا نزعم أنا عرفنا صحة النظر والعقل بنظرٍ وعقل غيرها، بل نعرف صحتها بها.

وذلك: أنا نعرف بها أن كل نظر لزم صاحبه السنن والترتيب، ولم يمل به هواه، ولا إلفه وعصبيته، فهو صحيح، وكل علم بني على ما في بداية العقول فغير فاسد، فيكون هذا النظر نفسه داخلاً فيا شهد بصحته إن كان حكمه ذلك.

#### (فصل: ما جاء في الحديث في العقل)

أخبرني شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن علي المعروف بابن الواسطي رضي الله عنه، قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكيري، قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الإمام الصادق أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص).

<sup>(</sup>١) وخلاصة ذلك أن العلم بصحة الخبر من لوازم ذات الخبر نفسه فينبغي أن لا يختلف اثنان في صحته، وهو خلاف الواقع على أن هذا من الدور الباطل لتوقف الشيء على نفسه.

<sup>(</sup>٢) الأولى في الجواب أن يقال أن العلم أو النظر لابد لإثبات صحته من سبب صحيح معلوم، ولا يكن أن يكون بديهياً دائماً وإلا لما جهل ولما وقع الخلاف فيه، ولا يكون كسبياً نظرياً دائماً لأنه هو نفسه محتاج إلى سبب صحيح مثبت له أيضاً فإن استند إلى كسبي مثله وذهب إلى ما لا نهاية لزم التسلسل وإن رجع لزم الدور، بل لا بد أن يستند إلى ما هو بديهي بنفسه ومن هنا قبل إن ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات.

إذا بلغكم عن رجلِ حسن حال، فانظروا إلى حسن عقله، فإنما يجازي بعقله.

وباسناده عن الكليني، عن أحمد بن محمد، عن بعض من رفعه إلى أبي عبدالله (ع) أنه قال: قال رسول الله (ص):

إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، فلا تباهوا به حتى تنظروا عقله.

وباسناده عن الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن بعض رجاله عن أبي عبدالله (ع) أنه قال:

العقل دليل المؤمن.

#### (فصل: من كلام أمير المؤمنين (ص) في العقل)

لا عدة أنفع من العقل، ولا عدو أضر من الجهل.

زينة الرجل عقله.

من صحب جاهلاً نقص من عقله.

التثبت رأس العقل، والحدة رأس الحمق.

غضب الجاهل في قوله ، وغضب العاقل في فعله .

الأدب صورة العقل، فَحسِّن عقلك كيف شئت.

العقول مواهب، والآداب مكاسب.

فساد الأخلاق معاشرة السفهاء، وصلاح الأخلاق معاشرة العقلاء.

قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل، والعاقل من وعظته التجارب.

رسولك ترجمان عقلك.

لا تأوي من لا عقل له، فيكثر ضررك.

ظن الرجل قطعة من عقله.

من ترك الايستاع من ذوي العقول مات عقله.

من جانب هواه صح عقله.

من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل. إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله.

من لم يكن أكثر ما فيه عقله، كان بأكثر ما فيه قتله.

لا جمال أزين من العقل.

عجباً للعاقل كيف ينظر إلى شهوة، يعقبه النظر إليها حسرة.

همة [العاقل](١) ترك الذنوب، واصلاح العيوب.

الجهال في اللسان، والكهال في العقل.

لا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة ، فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه.

ليس على العاقل اعتراض المقادير ، إنما عليه وضع الشيء في حقه.

العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء.

#### (فصل: من الاستدلال على صحة نبوة رسول الله (ص).)

إعلم - أيدك الله - أن المتمحلين من الكفار في إيطال نبوة بيننا عليه وعلى آله السلام قد أداهم الحرص في الإنكار إلى وجوب الإذعان والإقرار، وساقهم الخير والقضاء إلى لزوم التسليم والرضا، فلا خلاص لهم من ثبوت الحجة عليهم وهم راغمون، ولا محيص لهم من وجوب تصديقه وهم صاغرون.

وذلك أنهم لم يجدوا طريقاً يسلكونها في إنكار حقه من النبوة، والدفع لما أتى به من الرسالة، إلا بأن أقروا له ببلوغه من كل درجة في الفضل منيفة، ومرتبة في الكهال والعقل شريفة، ما قد قصر عنه جميع خلق الله. وبدون ذلك تجب له الرياسة والتقدم على الكافة، ولا يجوز أن يتوجه إليه ساقط الظنة من قبل التهمة، لمنافاتها لما أقروا به في موجب العقل والحكم.

<sup>(</sup>١) في السخة (العقل)

وبيان ذلك أنهم إذا سمعوا القرآن الوارد على يده الذي قد جعله عَلَماً على صدقه، ورأوا قصور العرب عن معارضته، وعجزهم عن الإتيان بمثله، قالوا: أنه كان قد فاق بجميع البلغاء في البلاغة، وزاد على سائر الفصحاء في الفصاحة، قصر عن مساواته في ذلك الناس كافة، ففضلوه بهذا على الخلق أجمعين، وقدموه على العالمين.

فإذا تأملوا ما في القرآن من أخبار الماضين والذاكرين، وأعاجيب السالفين، وذكر شرائع الأنبياء المتقدمين، قالوا: قد كان أعرف عباد الله بأخبار الناس، وأعلمهم بجميع ما حدث، وكان في سالف الأزمان قد أحاط بنبأ الغابرين وحفظ جميع علوم الماضين، ففضلوه بهذه الرتبة على الخلق أجمعين، وأوجبوا له التقدم على العالمين.

فإذا رأوا ما تضمنه القرآن من عجيب الفقه والدين وبدائع عبادات المكلفين، وترتيب الفرائض وانتظامها، وحدود الشريعة وأحكامها، قالوا قد كان أحكم أهل زمانه وأفضلهم، وأبصرهم بأنواع الحكم، وأعلمهم، ولم يكن خلق في ذلك يساويه، ولا بشر يدانيه، ففضلوه بذلك أيضاً على الخلق أجمعين، وأوجبوا له التقدم على العالمين.

فإذا علموا ما في القرآن من الإخبار بالغائبات، وتقديم الإعلام بمستقبل الكائنات، وسمعوا ما تواترت به الأخبار من إنبائه لكثير من الناس بما في نفوسهم، وإظهاره في الأوقات لمغيب مستورهم، قالوا: قد كان أعرف الناس بأحكام النجوم، وأبصرهم بما تدل عليه في مستأنف الأمور، وإن لم يظهر معرفته بها لأمته، ونهاهم عن الاطلاع فيها لينتظم له حال نبوته، وأنه كان معولاً عليها، مستنداً في أموره إليها، قوله لا يخرم، وإخباره بالشيء لا يختلف، يعلم الحوادث والضمائر، ويطلع على الخبايا والسرائر، ولا يخفي عليه أوقات المساعد...(١)، ولم يكن أحد يعثره(١) في ذلك، ففضلوه بهذا أيضاً على الخلق أجمعن، وأوجبوا له التقدم على العالمين.

<sup>(</sup>١) هنا كلمة غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة وهي غير واضحة المعنى.

فإذا قيل لهم: فإ تقولون في المأثور من معجزاته، والمنقول من جرائحه (۱) وآياته الخارقة للعادة، التي أقام بها الحجة، قال السلمون منهم لذلك، المتعاطون لإخراج معناه: كان أعرف الناس بخواص الموجودات، وأسرار طبائع الحيوان والحوادث، فيظهر من ذلك للناس ما يتحيَّر له من رآه، لقصوره عن إدراك سببه ومعناه، ففضلوه بهذا أيضاً على الخلق أجمعين، وأوجبوا له التقدم على العالمين.

وقد سمعنا في بعض الأحاديث أن أحد السحرة قال لموسى عليه السلام: إن هذه العصا من طبيعتها أن تسعى إذا ألقيت، وتتشكل حيواناً إذا رميت، [و] خاصيةً لها بسبب فيها.

فقال له موسى على نبينا وعليه السلام: فخذها أنت وارمها، قالوا: فأخذها الساحر، ورماها، فها تغيرت عن حالها، فأخذها موسى ورماها، فصارت حيةً تسعى.

فقال الساحر: ليس السر في العصا، وإنما السر فيما ألقاها. آمنت بآله موسى.

أفترى لو أخذ أحد المشركين الحصا الذي سبح في كف رسول الله (ص)، فتركه في يده، أكان يسبح أيضاً فيها؟ أم ترى أحدهم لو أشار بيده إلى الشجرة التي أشار إليها رسول الله (ص) فأتت، لكانت تأتيه أيضاً إذا أوما إليها؟ وأن هذه الأشياء تفعل بالطبع كها يفعل حجر المغناطيس في الحديد الجذب؟ كلا: والحمد لله ما يتصور هذا عاقل، فإذ نظر وأحسن تمام النظر أمر رسول الله (ص)، وانتظام مراده الذي قصده، وأنه نشأ بين قوم يتجاذبون العز والمنعة، ويتنافسون في التقدمة والرفعة، ويأنفون من العار والشنعة، ولا يعطون لأحد إمرة ولا طاعة، فلم يزل بهم حتى قادهم إلى أمره، وساقهم إلى طاعته، واستعبدهم (٢) بما لم يكونوا عرفوه، وأمرهم بهجران ما ألفوه، إلى أن

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة.

<sup>(</sup>٢) أي تَعَبَّدهم،

صاروا يبذلون أنفسهم دون نفسه ، ويسلمون لقوله ، ويأتمون لأمره ، من غير أن كان له ملك خافوه ، ولا مال أملوه ، تفتح له البلاد ، وأذعن له ملوك العباد ، ونفذ أمره في الأنفس والأموال ، والحلائل والأولاد .

قالوا: إنما تم له ذلك، لأنه فاق العالمين بكهال عقله، وحسن تدبيره ورأيه، ولم يكن ذلك في أحد غيره، ففضلوه بهذا أيضاً على الخلق أجمعين، وأوجبوا له التقدم على العالمين.

فإذا سمعوا المشتهر من عدله ونصفته، وحسن سيرته في أمته ورعيته، وأنه كان لا يكلف أحداً شيئاً في ماله، وإذا حصلت المغانم فرقها في أمته، وقنع في عيشه بدون كفايته. هذا مع سخاوته وكرمه، وإيثاره على نفسه، ووفائه بوعده، وصدق لهجته، واشتهاره منذ كان بأمانته، وشريف طريقته، وحسن عفوه ومسامحته، وجميل صبره وحلمه، قالوا: كان أزهد الناس وأعلاهم قدراً في العدل والإنصاف، ولا طريق إلى إنكار إحاطته بالفضائل الكرام، والمناقب [العظام]، ففضلوه في جميع هذه الأمور على الخلق أجمعين، وأوجبوا له التقدم على العالمين.

فإذا قيل لهم: فهذه العلوم العظيمة متى أدركها؟ وفي أي زمانِ جمعها وتلقطها؟ وأي قلب يعيها ويحفظها؟ وهل رأى بشرقط [من] يحيط بجميع المفضائل، ويتقدم العالمين كافة في جميع المناقب، ويكون أوحد الخلق في كهال العقل والتمييز، وثاقب الرأي والتدبير؟ مع نزاهة النفس و[صفائها](١)، وجلالها وشرفها، وزهدها وفضلها، وجودها وبذلها.

قالوا: كانت له سعادات فلكية ، وعطايا نجومية ، فاق بها على جميع البرية .

قيل لهم: فمن يكون بهذا الوصف العظيم، والحل الجليل، كيف يستجيز عاقل مخالفته، أو يسوغ له مباينته ؟؟ وبن يقتدى أفضل منه؟ ومتى يكون مصيباً في الإنصراف عنه؟

<sup>(</sup>١) في النسخة وصلفها.

بل كيف لا يرضى بعقل أعقل [الناس]، ويؤخذ العلم من أعلم الناس، ويقتبس الحكمة من أحكم الناس؟

وما الفرق بينكم في قولكم إن هذه العطايا التي حصلت له إنما كانت فلكية ونجومية ، وبيننا إذا قلنا آلهية ربانية ؟

وبعد فكيف يستجيز من يكون بهذا العقل الكامل، والفضل الشامل، والورع الظاهر، والزهد الباهر، والشرف العريق، واللسان الصدوق، أن يكذب على خالق السموات والأرضين، فيقول للناس: أنا رسول رب العالمين، ويدعى هذا المقام الجليل، ويكون بخلاف ما يقول؟

وكيف تلائم صفاته التي سلمتموها لهذه الحال التي أدعتموها ؟

فدعوا المناقضة والمكابرة، وأثبتوا على ما أقررتم به في المناظرة، فكلامكم لازم لكم، وقولكم حجة لكم عليكم، قد أقررتم بالحق وأنتم راغمون، والتجأتم إلى ما هربتم منه وأنتم صاغرون.

وأعلموا أن من باين المسعود كان منحوساً ، ومن خالف العاقل العالم كان جاهلاً غبياً ، ومن كذب الصادق كان هو في الحقيقة كاذباً . والحمد الله مقيم الحجة على من أنكرها ، وموضح الحجة لمن آثرها .

فصل: مما في التوراة يتضمن البشارة نبينا (ص) وبأمته المؤمنين.

في التوراة مكتوب «إذا جاءت الأمة الأخيرة، تتبع راكب البعير، يسبحون الرب تسبيحاً جديداً، في الكنائس الجدد، فليفرح بنو إسرائيل، ويسيروا إلى صهيون، ولتطمئن قلوبهم، لأن الله اصطفى منهم في الأيام الأخيرة أمما جديدة، يسبحون الله بأصوات عالية، بأيديهم ذات شفرتين، فينتقمون لله من الأمم الكافرة في جميع أقطار الأرض.

فمن ترى راكب البعير غير رسول الله (ص)؟ ومن الأمم الأخيرة المسبحة تسبيحاً جديداً غير أمته؟

ومن الذين أتوا وفي أيديهم السيوف غير ناصريه والمتبعين لدعوته؟ وفي التوراة أيضاً مكتوب في السفر الخامس:

«الرب ظهر فتجلى على سنين، وأشرف على جبل ساعير، وأشرف من جبل فاران، وأتى من ربوات القدس، من يمينه نار، شريعة لهم. »(١)

وجبال فاران جبال مكة، وظهور الرب إنما هو ظهور أمره.

#### فصل في الإنجيل

وفي الإنجيل اليوم مكتوب:

«ابن البشر ذاهب، والفار قليط أتى من بعده، وهو الذي يجلّي لكم الأَسرار، ويعيش لكم كل شيء، وهو يشهد لي كها شهدت له، فإني أنا جئتكم بالأمثال، وهو يأتيكم بالتأويل. »

ومن قول شعيا النبي (ع):

«قال لي آله إسرائيل: أقم على المنظرة فانظر ماذا ترى؟ فإذا رأيت راكبين يسيران، أضاءت لها الأرض، أحدها على حمار، والآخر على جمل، فقال: ويل لبابل، كل صنم بها يكسر ويضرب به الأرض. ».

ومن قول يوشع النبي (ع):

«رأيت راكبين يسيران، أضاءت لهم الأرض، أحدهم على حمار، والآخر على جل ».

فراكب الحمار عيسى (ع) وراكب الجمل محمد (ص).

ومن قول دانيال النبي (ع):

« جاء الله بالبيان من جبل فاران، وامتلأت السموات والأرض من تسبيح عمد وأمته »

<sup>(</sup>١) سفر التتنية ٣-١:٣٣ ٣ باختلاف في بعض ألفاظه حسب الترجمة أنظر: إظهار الحق للهندي هامش المعلق ص١٧٥ .

وقال أيضاً:

«يأتينا كتاب جديد بعد خراب بيت المقدس » فها الكتاب الجديد إلا القرآن.

ومن قول داود (ع):

«اللهم ابعث إلينا مقيم السنة بعد الفترة»

فمن أقامها غير رسول الله (ص)؟

ومن ذلك تأويل دانيال لرؤيا بخت نصر ملك بابل حيث قال:

رأيت في المنام صناً، رأسه من ذهب، وصدره وذراعاه من فضة، بطنه وفخذاه من نحاس، وركبتاه وساقاه من حديد وفيه خلط قليل من فخار.

ثم رأيت بعد ذلك حجراً انقطع من جبل عظيم بغير يد إنسان، فضرب ذلك الصنم الذي فيه الصور الكثيرة، فكسره، ثم جعله مثل الرماد في يوم ربح، ثم عظم الحجر بعد ذلك، حتى رأيت الأرض قد امتلأت منه.

فقال له دانیال:

أما الصنم الذي فيه الصور الكثيرة فهم الملوك الذين مضوا في سائر الأحقاب، والذين يكونون على مر الأيام.

وأما الحجر الذي يجيء في آخر الزمان خاتم الأنبياء وأما امتلاء الأرض منه فهم الذين يتبعونه ويؤمنون به.(١)

فصل: من أخبار الواقدين على رسول الله (ص) للإسلام وما رأوه قبل قدومهم من الإعلام وما شاهدوه من أحوال الأصنام.

فمن ذلك خبر أهبان بن أنس الأسلمي . روى أن ذئباً شَدَّ على غنم لإهبان بن أنس، فأخذ منها شاةً، فصاح به

<sup>(</sup>١) انظر: إظهار الحق ص٥٣٠ البشارة الحادية عشرة في الأصحاح الثاني من سفر دانيال مع الختلاف حسب الترجة.

فخلاها ، ثم نطق الذئب فقال اهبان: سبحان الله ، ذئب يتكلم ؟ فقال الذئب: أعجب من كلامي ، أن محمداً يدعو الناس إلى التوحيد بيثرب ، ولا يجاب.

فساق إهبان غنمه وأتى المدينة فأخبر رسول الله (ص) بما رآه، فقال خذ هذه غنمى طعمة لأصحابك.

فقال: أمسك عليك غنمك، فقال: لا والله، لا أسرحها أبداً بعد يومي هذا.

فقال: اللهم بارك عليه، وبارك له في طعمته، فأخذها أهل المدينة، فلم يبق في المدينة بيت إلا أناله منها.(١)

#### وخبر ذباب:

ذكروا أنه كان لسعد العشيرة صنم، يقال له فراص، وكانوا يعظمونه، وكان سادنه رجل من بني أنس الله بن سعد العشيرة يقال له ابن وقشة، فحدث رجل من بني أنس الله يقال له ذباب بن الحرث بن عمرو، قال: كان لابن وقشة ربيئ من الجن، يخبر بما يكون، فأتاه ذات يوم، فأخبره، قال فنظر إلي وقال: يا ذباب، اسمع العجب العجاب، بعث أحمد بالكتاب، يدعو بمكة لا يجاب.

قال فقلت: ما هذا الذي تقول؟

قال: ما أدري، هكذا قيل لي.

قال: فلم يكن إلا قليل حتى سمعنا بخروج النبي (ص)، فقام ذباب إلى الصنم فحطمه، ثم أتى النبي (ص) فأسلم على يده، وقال بعد إسلامه:

تبعیت رسول الله إذ جاء بالهدی وخلفیت فراصیاً بارض هوان

<sup>(</sup>١) ذكر قصة إهبان أبو الحسن الماوردي في أعلام النبوة ص٩٤، مختلفة في اسلوبها ببعض الإختلاف وفيها بدل المدينة مكة وليس فيها قوله سبحان الله وذكر قصة أخرى مماثلة وقعت مع عمير الطائي رواها عن أبي سعيد الخدري.

شددت عليه شدة فتركته مدت عليه كمأن لم يكن، والدهر ذو حدثان وله الله أظهر دينه أخهر دينه أجبت رسول الله حين دعاني فمن مبلع سعد العشيرة انهي يبقى بآخر فان

#### وخبر زمل بن عمرو العدوي:

روى أنه كان لنبي عذرة صنم يقال له حمام، وكانوا يعظمونه، وكان في بني هند بن حزام، وكان سادنه رجل منهم يقال له طارق، وكان يعقرون عنده العقائر.

قال زمل بن عمرو العدوي، فلم ظهر النبي (ص) سمعنا منه صوتاً، وهو يقول: يا بني هند بن حزام، ظهر الحق وأودى حمام، ودفع الشرك بالإسلام.

قال: ففزعنا لذلك ، وهالنا ، فمكثنا أياماً ثم سمعنا صوتاً آخر وهو يقول:

يا طارق، بعث النبي الصادق، يوحي ناطق، صدع صادع، بأرض تهامة، لناصريه السلامة، ولخاذليه الندامة، هذا الوداع إلى يوم القيامة ثم وقع الصنم لوجهه.(١)

قال زمل: فخرجت حتى أتيت النبي (ص)، ومعي نفر من قومي، فأخبرناه بما سمعناه، فقال: ذلك كلام مؤمن من الجن.

ثم قال: يا معشر العرب، إني رسول الله إلى الأنام كافة، أدعوكم إلى عبادة الله وحده، وأني رسوله وعبده، وأن تحجوا البيئ ، وتصوموا شهراً من اثني عشر شهراً، وهو شهر رمضان، فمن أجابني فله الجنة نزلاً وثواباً، ومن عصاني كانت له النار منقلباً وعقاباً.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الخبر مختصراً في مناقب آل أبي طالب ج١ ص٧٧.

قال: فأسلمنا ، وعقد لي لواء ، وكتب لي كتاباً ، فقال زمل عند ذلك:

إلىك رسول الله أعلمت نصها

أكلِّفها حزناً وفوزاً من الرمل الأنصر خمير الناس نصراً مؤزراً

وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي

وأشهــــد أن الله لا شيء غــــــيره

أدين له ما أثقلت قدمى نعسلي.

#### خبر عمرو بن مرة الجهني:

ذكروا أن عمرو بن مرة كان يحدث فيقول:

خرجت حاجاً في الجاهلية في جماعة من قومي، فرأيت في منامي وأنا في الطريق، كأن نوراً قد سطع من الكعبة، حتى أضاء إلى نخل يثرب، وجبلي جهينة الأشعر والأجرد، وسمعت في النوم قائلاً يقول:

تقشعت الظلماء، وسطع الضياء، وبعث خاتم الأنبياء.

ثم أضاء إضاءة أخرى، حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، وسمعته يقول:

أقبل حق فسطع، ودفع باطل فانقمع.

فانتبهت فزعاً، وقلت الأصحابي: والله، ليحدثن بمكة في هذا الحي من قريش حدث.

وكان لنا صنم فكنت أنا الذي أسدنه، فشددت عليه فكسرته، وخرجت حتى قدمت عليه مكة، فأخبرته، فقال:

يا عمرو بن مرة، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام، وآمرهم بحفظ الدماء، وصلة الأرحام، وعبادة الرحمان ورفض الأوثان، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، فمن أصاب فله الجنة، ومن عصى فله النار، فآمن بالله يا عمرو بن مرة، تأمن يوم القيامة من النار.

فقلت: أشهد أن لا إلّه إلا الله، وأنك رسول الله، آمنت بما جئت به من حلال وحرام، وإن أرغم ذلك كثيراً من الأقوام، وأنشأت أقول:

شهدت بان الله حق وإنه والله على الآله الله على الآله الأحجار أول تال الآله وشَمَّرت عن ساقي الإزار مهاجراً الدكادك أجوب الوعث بعد الدكادك

لأصحب خير الناس نفسا ووالدآ

رسول مليك الناس فوق الحبائك

ثم قلت: يا رسول الله ابعثني إلى قومي ، لعل الله تبارك وتعالى يَمَنَّ عليهم كما مَنَّ على بك ، فبعثني ، فقال: عليك بالرفق ، والقول السديد ، ولاتك فظاً ، ولا غليظاً ، ولا مستكبراً ، ولا حسوداً .

فأتيت قومي، فقلت: يا بني رفاعة، بل يا جهينة، إن [رسول] رسول الله وله (ص) إليكم، أدعوكم إلى الجنة، وأحذركم النار، يا معشر جهينة، إن الله وله الحمد، قد جعلكم خيار من أنتم منه، وبَغْض إليكم في جاهليتكم ما حُبِبّت إلى غيركم من العرب، الذين كانوا مجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل منهم على امرأة أبيه، وأغارت في الشهر الحرام، فأجيبوا هذا الذي من لؤي، أتانا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، وسارعوا في أمره، يكن بذلك لكم عنده فضيلة.

قال: فأجابوني إلا رجل منهم، فإنه قام فقال: يا عمرو بن مرة، أمر الله عيشك، أتأمرنا برفض آلهتنا، وتفريق جماعتنا، ومخالفة دين آبائنا، ومن مضى من أوائلنا إلى ما يدعوك إليه هذا المضري من أهل تهامة، لا ولا حباً ولا كرامة ثم أنشأ يقول:

إن ابن مرة قد أتى بمقالة للسن مرة قد أليس مقالة من يريد صلاحاً إني لأحسب قولسه وفعالسه يوماً وإن طال الزمان ذباحا(١)

<sup>(</sup>١) يريد به الحلاك.

## أتسفَّه الأشياخ بمن قد مضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا

فقال له عمرو: الكذاب مني [أو] منك، أمَرَّ الله عيشه، وأبكم لسانه، وأكمه إنسانه، قال عمرو: فوالله، لقد عمي ومامات حتى سقط فوه، وكان لا يقدر على الكلام، ولا يبصر شيئاً، وافتقر واحتاج.

#### وخبر ركانة وما فيه من الآية

كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشد قريش وأقواهم، فخلا يوماً برسول الله (ص) في شعاب مكة، فقال له رسول الله (ص):

يا ركانة، ألا تتقي الله، وتقبل ما أدعوك إليه، فقال له ركانة: إني لو أعلم الذي تقول حقاً لأتبعتك. قال فقال رسول الله (ص): أفرأيت أن صرعتك، أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم، قال فقم حتى أصارعك، فقام ركانة إليه، فلم به رسول الله (ص) أضجعه لا يملك من نفسه شيئاً، فقال ركانة وقد عجب من ذلك: عد يا محمد، فعاد فصرعه رسول الله (ص) دفعة أخرى فاستعظم ذلك وقال: يا محمد، ذا العجب، فقال رسول الله (ص): وأعجب من ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله، واتبعت أمري، قال: ما هو؟ قال: أدعو ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله، واتبعت أمري، قال: ما هو؟ قال: أدعو وقفت بين يدي رسول الله (ص)، ثم قال لها: إرجعي إلى مكانك، فرجعت حتى وقفت بين يدي رسول الله (ص)، ثم قال لها: إرجعي إلى مكانك، فرجعت حتى وقفت.

فذهب ركانة إلى قومه، فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله، ما رأيت أسحر منه قط.

ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع.(١) وخبر أبي تميمة الهجيمي.

<sup>(</sup>١) قصته موجودة في سيرة ابن هشام ج١ ص٤١٨.

قال [أبو] تميمة:

وفدت على رسول الله (ص)، فوجدته قاعداً في حلقة، فقلت: أيكم رسول الله فلا أدري، أشار إلي رسول الله (ص) فقال: أنا رسول الله أو أشار إلي بعض القوم، فقالوا: هذا رسول الله، وإذا عليه بردة حمراء، تتناثر هدبها على قدميه، فقلت: إلى ما تدعو يا رسول الله؟ قال: أدعوك إلى الذي إذا كنت بأرض فلاق فأضللت راحلتك فدعوته أجابك، وأدعوك إلى الذي إذا استنت (۱) أرضك أو أجدبت فدعوته أجابك.

قال: فقلت: وأبيك لنعم الرب هذا، فأسلمت، وقلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله تبارك وتعالى، فقال النبي (ص):

اتق الله ، لا تحقرن شيئاً من المعروف ولو أن تلقى أخاك ووجهك مبسوط إليه (٢) ، وإياك وإسبال الإزار من الخابلة ، قال الله تبارك وتعالى:

(إن الله لا يحب كل مختالٍ فخور) سورة القهان: ١٨

ولا تسبن أحداً، وإن سبك بأمر لا يُعلم فيك، فلا تسبه بأمر تعلمه فيه، فيكون لك الأجر، وعليه الوزر.

### وخبر أهيب بن سماع:

وروي أن النبي (ص) كان يوماً جالساً في نفر من أصحابه، وقد صلى النحداة، فإذ أقبل إعرابي على ناقة له، حتى وقف بباب المسجد فأناخها ثم عقلها، ودخل المسجد يتخطى الناس، والناس يوسعون له، وإذا هو رجل مديد القامة، عظيم الهامة، معتجر بعامة، فلما مثل بين يدي رسول الله (ص) أسفر عن لثامه، ثم هَمَّ أن يتكلم فارتج حتى اعترضه ذلك ثلاث مرات.

فلما رآه النبي (ص)، وقد ركبه الزمع(٣) لها عنه بالحديث، ليذهب عنه

<sup>(</sup>١) أي قحطت.

<sup>(</sup>٢) في النسخة: ووجهك مبسوطة إليك

<sup>(</sup>٣) أي أخذه الدهش،

بعض الذي أصابه، وقد كسا الله نبيه جلالةً وهيبةً، فلما أنس وفرخ روعه (١) قال له النبي (ص): قل لله [أنت] ما أنت قائل.

فأنشأ يقول:

رب يوم يعي الألد المداري شره حاضر يروع الرجالا قمته فانجلى ولو قام فيه مسجل الجن ما أطاق المقالا جئت بالاقتدار في ذات نفسي انسني أقهر الرفا(٢) والكلالا فانثت حدتي وفلت شباتي والهدى يقهر العمى والضلالا أضي بالكلام ذرعاً ولكن

قال فاستوى رسول الله (ص) جالساً، وكان متكئاً، فقال: أنت أهيب بن سماع؟ ولم يره قد قبل وقته ذاك، فقال: أنا أهيب بن سماع الأبي الدفاع، القوي المناع.

قال: أنت الذي ذهب جل قومك بالغارات، ولم ينفضوا رؤوسهم من المفوات إلا منذ أشهر وسنوات؟

قال: أنا ذاك، قال: أفتذكر الأزمة التي أصابت قومك، أحرنجم لها الذبح، وأخلف نوء المرنج، وامشعت السماء وانقطعت الأنواء، واحترقت الغمة، وخفت البرية، حتى إن الضيف لينزل بقومك، وما في الغنم عرق ولا غرر، فترصدون الضب المكنون فتصيدونه.

<sup>(</sup>١) أي ذهب فزعه.

<sup>(</sup>٢) هكذا في النسخة ولعل كلمة الرفا تصحيف العنا أو الفلا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في السخة.

وكأنك في طريقك إلى لتسألني عن جل ذلك، وعن حرجه. ألا ولا حرج على مضطر، ومن كرم الأخلاق بر الضيف.

قال: فقال: لا والله، لا أطلب أثراً بعد عين، لكأنك كنت معي في طريقي، أو شريكي في أمري، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله. ثم قال: يا رسول الله زدنى شرحاً وبياناً، أزدد بك إيماناً.

فقال له النبي (ص): أتذكر إذ أتيت صنمك في الظهيرة فعرَّت له العشيرة؟

قال: نعم- بأبي أنت وأمي يا رسول الله- إن الحرث بن أبي ضرار المصطلقي جمع لك جموعاً، ليدهمك بالمدينة، واستعان بي على حربك، وكان لي صنم يقال له راقب، فرقبت خلوته، وقممت ساحته (۱)، ثم نفضت التراب عن رأسه، ثم عترت له عتيرة (۲)، فإني لأستخيره في أمري، وأستشيره في حربك، إذ سمعت منه صوتاً هائلاً، فوليت عنه هارباً، وهو يقول كلاماً في معنى كلامه الأول قال: فلما كان من غد ركبت ناقتي، ولبست لامتي، وتكبدت الطريق حتى أتيتك، فأنر لي سراجك، وأوضح لي منهاجك.

قال: قال له النبي (ص): قل: لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له، وأني محمد عبده ورسوله، فقالها غير مستنكف وأسلم وحسن إسلامه، ووقر حب الإسلام في قلبه.

فقال النبي (ص) لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): خذ بيده ، فعلمه القرآن ، فأقام عند النبي (ص) ، فلم حذق شيئاً من القرآن ، قال: يا نبي الله ، إن الحرث بن أبي ضرار المصطلقي قد جمع لك جموعاً ليدهمك بالمدينة ، فلو وجهت معي قوماً بسرية ، نشن عليهم الغارة ، فوجه النبي (ص) معه أمير المؤمنين (ع) وجماعة من المسلمين ، فظفروا بهم ، واستاقوا إبلهم وماشيتهم .

وأهيب الذي يقول في إسلامه:

<sup>(</sup>١) أي كنس قامة ساحته وهي الكناسة، فيقال قم البيت قمّا أي كنسه.

<sup>(</sup>٢) هي الذبيحة التي تقدم للأصنام ويصب دمها على رأسها.

جبت الفلاة على حرف (١) مبادرة خطارة تصل الإرقال بالخبب(٢) لا تشتكى [للذي] جابت جوانبه و[ما] تأتي لأين (٣) السير والتعب خطر فنهسا والثريسا النجم واقفة كأنها قطف سلاح من العنب أو كالجهان زهساني صسدر جاريسة [مطورة](1) بنظام الدر والذهب سارت ثلاثـاً، فوافـت بعـد ثالثـةِ ذات المناهل أرض النخل والكرب<sup>(ه)</sup> فيها النبي الذي لاحت حقائقه في معشر بسقوا في ذروة الحسب حلو الشمائـــل ميمون نقيبتـــه عض الضرائب حياد عن الكذب لا ينثني وسعير الحرب مضرمة تحش (٦) بالنبل والأرماح والقضب والحرب حاميسة والهسام راسيسة والموت يختطف الأرواح من كشب

<sup>(</sup>١) هي الناقة الضامرة.

<sup>(</sup>٢) الآرقال والخبب نوعان من السير.

<sup>(</sup>٣) الآين: الإعياء.

<sup>(</sup>٤) في النسخة ممطرة ومعها لا يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٥) هي أصول سعف النخل.

<sup>(</sup>٦) أي توقد،

هناك تخبو إذا ما راس<sup>(۱)</sup> أخمصه سلامها<sup>(۲)</sup> لعظمه الهول والرهمب داخت <sup>(۳)</sup> رقاب الورى من هول رؤيته إذا بدا لهم في الموكب اللجب

### فصل: من كلام سيدنا رسول الله (ص)

«أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر الله، وأحسن القصص هذا القرآن، وخير الأمور عوامها، وشر الأمور محدثاتها، وأهدى الهدى هدى الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى ضلالة بعد الهدى، وخير العمل ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة عند حضرة الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة.

ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزراً ، ولا يذكر الله إلا هجراً .

ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأى الحكمة مخافة الله، وخير ما أُلقي في القلب اليقين.

والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول<sup>(1)</sup> من جمر جهنم، والسكر من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماعة الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر الكسب كسب الربا، وشر المال أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقى شقى في بطن أمه.

<sup>(</sup>١) و(٢) هكذا في النسخة.

<sup>(</sup>٣) أي ذلت.

<sup>(</sup>٤) هو السرقة والخيانة في شيء.

وإنما بصير أحدكم إلى موضع ذراع، والأمر إلى آخره، وملاك الأمر خواتمه، وشر الروايات روايات الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتأل على الله يكذبه، ومن يستغفر الله يغفر له، ومن يتبع المستمع الله به، ومن يعف يعف الله عنه، ومن يكظم الغيظ يؤجره الله، ومن يصير على الرزية يعوضه الله، ومن يصم يضاعف الله أجره، ومن يعص الله يعذبه.

ومن كلامه (ص) قوله:

« إنكم في زمانِ، من ترك عُشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من عمل بعشر ما أمر به نجا ».

ومن كلامه عليه وآله السلام قوله: «استحيوا من الله حق الحياء ».

قيل له: يا رسول الله، إنا لنستحيى، فقال: ليس كذلك. من استحيى من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حنى الحيا.

وقال عليه السلام:

حب الدنيا رأس كل خطيئة.

وقال:

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون، ولا تبلغون ما تأملون إلا بترك ما تشتهون.

فصل من البيان والسؤال

إن سأل سائل عنّ أول ما فرض الله عليك.

فقل: النظر المؤدى إلى معرفته

فإن قال: لم زعمت ذلك؟

فقل: لأنه سبحانه قد أوجب معرفته، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في الأدلة المؤدية إليها.

فإن قال: فإذا كانت المعرفة بالله عز وجل لا تدرك إلا بالنظر، فقد [أصبح] المقلد غير عارف بالله.

فقل: هو ذاك

فإن قال: فيجب أن يكون جميع المقلدين في النار.

فقل: إن العاقل المستطيع إذا أهمل النظر والإعتبار، واقتصر على تقليد الناس، فقد خالف الله تعالى، وانصرف عن أمره ومراده، ولم يكفه تقليده في أداء فرضه، واستحق العقاب على مخالفته وتفريطه. غير أنا نرجو العفو عمن قلد الحق، والتفضل(١) عليه، ولا نرجوه لمن قلد المبطل ولا نعتقده فيه.

وكل مكلفٍ يلزمه من النظر بحسب طاقته ونهاية إدراكه وفطنته.

فأما المقصر الضعيف الذي ليس له استنباط صحيح ، فإنه يجزيه التمسك في الجملة بظاهر ما عليه المسلمون.

فإن قال: كيف يكون التقليد قبيحاً من العقلاء الميزين؟ وقد قَلَّد الناس رسول الله (ص) فيا أخبر به عن رب العالمين، ورضي بذلك عنهم، ولم يكلفهم ما تَدَّعون.

فقل: معاذ الله أن نقول ذلك أو نذهب إليه، ورسول الله (ص) لم يرض من الناس التقليد دون الأعتبار، وما دعاهم إلا إلى الإستدلال، ونبههم عليه بآيات القرآن من قوله سبحانه وتعالى:

(أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض، وما خلق الله من شيء..) الاعراف: ١٨٥

وقوله:

<sup>(</sup>١) في النسخة (والتفضيل).

(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب). آل عمران: ١٩٠٠.

وقوله:

(وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون) . الذاريات: ٢٠ - ٢١ وقوله:

(أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت). الغاشية: ١٩ – ٢٢

ونحن نعلم أنه ما أراد بذلك إلا نظر الإعتبار، فلو كان (ع) إغا دعا الناس إلى التقليد، ولم يرد منهم الإستدلال لم يكن معنى لنزول هذه الآيات.

ولو أراد أن يصدقوه ويقبلوا قوله تقليداً بغير تأمل واعتبار لم يحتج إلى أن يكون على ما ظهر من الآيات والمعجزات.

فأما قبول قوله (ص) بعد قيام الدلالة على صدقة، فهو تسليم وليس بتقليد.

وكذلك قبولنا لما أتت به أعمتنا (ع)، ورجوعنا إلى فتاويهم في شريعة الإسلام.

فإن قال: فأبن لنا ما التقليد في الحقيقة؟ وما التسليم؟ ليقع الفرق والبيان.

فقل: التقليد هو قبول قول من لم يثبت صدقه، وهذا معنى التقليد لا يكون إلا عن بينة وحجة .(١)

فصل: من كلام جعفر بن محمد الصادق (ع) مما حفظ عنه في وجوب المعرفة بالله عز وجل وبدينه.

قوله:

وجدت علم الناس في أربع:

<sup>(</sup>١) ومن جوابه هذا يظهر معنى التسليم وهو الأخذ بقول من ثبت صدقه وأصبح حجةً بذاته.

أحدها: أن تعرف ربك.

والثاني: أن تعرف ما صنع بك.

والثالث: أن تعرف مأ أراد منك.

والرابع: أن تعرف ما يخرجك عن دينك(١).

قال شيخنا المفيد رحمه الله:

هذه أقسام تحيط بالمفروض من المعارف، لأنه أول ما يجب على العبد معرفة ربه جل جلاله، فإذا علم أن له إلها وجب أن يعرف صنعه، وإذا عرف صنعه عرف به نعمته، فإذا عرف نعمته، وجب عليه شكره، فإذا أراد تأدية شكره، وجب عليه معرفة مراده، ليطيعه بفعله، وإذا وجب عليه طاعته، وجب عليه معرفة ما يخرجه عن دينه، ليتجنبه، فتخلص له به طاعة ربه، وشكر إنعامه.

أنشدني بعض أهل هذا العصر لنفسه:

والزم من السدين ما قام الدليل به

فالنا أكثر دين الناس تقليد

فكلها وافيق التقليد مختلق

وكــل مــا نقــل الآحــاد من خــبر

مخالــــف لكتـــاب الله مردود.

### فصل آخر من السؤال والبيان

إن سأل سائل فقال:

ما نعمة الله تعالى عليك؟

فقل: خلقه إياي حياً لينفعني.

فإن قال: ولِمَ زعمت أن خلقه إياك حياً أول النعم؟

<sup>(</sup>١) تجد هذا الحديث مروياً في إرشاد المفيد ص٢٥٩٠.

فقل: لأنه خلقني لنفعي ، ولا طريق لنيل النفع إلا بالحياة التي يصح معها الإدراك.

فإن قال: ما النعمة؟

فقل: هي المنفعة إذا كان فاعلها قاصداً لها.

فإن قال: ما المنفعة؟

فقل: هي اللذة الحسنة أو ما يؤدي إليها.

فإن قال: لم شرطت أن تكون اللذة حسنة؟

فقل: لأن من اللذات ما لا يكون حسناً.

فإن قال: لِمَ قلت: أو ما يؤدي إليها؟

فقل: لأن كثيراً من المنافع لا يتوصل إليها إلا بالمشاق، كشرب الدواء الكريه والفصد ونحو ذلك من الأمور المؤدية إلى السلامة واللذات، فتكون هذه المشاق منافع لما يؤدي إليه في عاقبة الحال.

ولذلك قلنا: إن التكليف نعمة حسنة، [لأنه] به ينال مستحق النعيم الدائم واللذات.

فإن قال: فإ كإل نعم الله تعالى؟

فقل: إن نعمه تتجدد علينا في كل حال، ولا يستطاع لها الإحصاء.

فإن قال: فها تقولون في شكر المنعم؟

فقل: هو واجب.

فإن قال: فمن أين عرفت وجوبه؟

فقل: من العقل وشهادته، وواضح حجته ودلالته.

ووجوب شكر المنعم على نعمته مما تتفق العقول عليه، ولا تختلف فيه.

فإن قال: فهل أحد من الخلق يكافئ نعم الله تعالى بشكر، أو يوفي حقها بعمل؟

فقل: لا يستطيع أحد من العباد، من قبل أن الشيء إنما يكون كفواً لغيره

إذا سد مسده، وناب منابه، وقابله في قدره، وماثله في وزنه.

وقد علمنا أنه ليس شيء من أفعال الخلق تسد مسد نعم الله عليهم، لإستحالة الوصف لله تعالى بالإنتفاع، أو تعلق الحوائج به إلى الجازاة، وفساد مقال من زعم أن الخلق يحيطون علماً بغاية الإنعام من الله تعالى عليه، والإفضال، فيتمكنون من مقابلتها بالشكر على الإستيفاء للواجب، والإقام.

فيعلم بهذا تقصير العباد من مكافأة نعم الله تعالى عليهم، ولو بذلوا في الشكر والطاعات غاية المستطاع، وحصل ثوابهم في الآخرة تفضلاً من الله تعالى عليهم، وإحساناً إليهم.

وإنما سميناه استحقاقاً في بعض الكلام، لأنه وعد به على الطاعات، وهو الموجب له على نفسه بصادق وعده، وإن لم يتناول شرط الإستحقاق على الأعال.

وهذا خلاف ما ذهب إليه المعتزلة إلا أبا القاسم البلخي (١)، فإنه يوافق في هذا المقال، وقد تناصرت به مع قيام الأدلة العقلية عليه الأخبار.(٢)

أخبرني شيخنا المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد النمان الحارثي رضوان الله عليه إجازة، قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن عيسى، عن الحسن يعقوب الكليني، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن داود بن كثير، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله (ص):

<sup>(</sup>١) في النسخة إلا أبو والصحيح أبا لأنه استثناء من موجب

<sup>(</sup>٢) اتفق أهل العدل على أن المؤمن الذي عمل عملاً صالحاً يدخل الجنة خالداً فيها ، واختلفوا في أن هذا الشواب هل هو على جهة الإستحقاق والمعاوضة بينه وبين العمل أم تفضل من المولى تعالى قال أكثر المعتزلة بالأول اعتاداً على قبح الثواب مع عدم الإستحقاق ولأن التكليف حينشذ لغو ، وذهب البلخي والمعتزلة والمفيد وجاعة من الإمامة إلى الثاني عملاً بطبيعة المولى والعبد إذ لا يجب على المولى بازاء العبد بشيء إذا أطاعه ، ولأنه يكفى في صحة التكليف وحسنه عقلاً سبق المنعم على المكلف المستتبعة لوجوب شكر المنعم بالطاعة ، وللإخبار المؤيدة لحكم العقل ، التي ذكر المؤلف بعضاً منها .

قال الله تعالى: لا يتكل<sup>(۱)</sup> العاملون على أعالهم التي يعملونها لثوابي، فإنهم لو أجمعوا وأتعبوا أنفسهم وأعهارهم في عبادتي، كانوا مقصرين، غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي، فيا يطلبون من كرامتي، والنعيم في [جناني]،ورفيع الدرجات العلى في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا، وفضلي فليرجوا، وإلى حسن الظن بي فليطمئنوا، فإن رحمتي عند ذلك تدركهم، وبمني أبلغهم رضواني ومغفرتي، وألبسهم عفوي، فإني الله الرحن الرحيم، بذلك تسميت.

أخبرني شيخنا المفيد رحمه الله قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن الحسن بن الحيد، عن أبيه، عن محمد بن الحيسن الصفار، عن علي بن محمد القاشاني، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن سليان بن خالمد المنقري، عن سفيان بن عينيه عن حميد بن زياد، عن عطاء بن يسار، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) قال:

يوقف العبد بين يدي الله تعالى فيقول: قيسوا بين نعمي وبين عمله، فتغرق النعم العمل، فيقول: هبوا له النعم، وقيسوا بين الخير والشر منه، فإن استوى العملان، أذهب الله الشر بالخير، وأدخل الجنة، وإن كان له فضل أعطاه الله بفضله، وإن كان عليه فضل وهو من أهل التقوى لم يشرك بالله تعالى، [واتقى] الشرك به فهو من أهل المغفرة، يغفر الله له برحمته، ويتفضل عليه بعفوه.

وأخبرني أيضاً شيخنا المفيد رحمه الله قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن خلف ، عن أبي الحسن (ع) أنه قال:

«عليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله تعالى لا يعبد حق عبادته.

<sup>(</sup>١) في النسخة (لا يتكلوا).

#### شبهة للبراهمة في النبوة (١)

اعتلت البراهمة في إبطال الرسالة بأن قالت:

ليس يخلو أمر الرسول من حالين:

إما أن يأتي ما يدل عليه العقل أو بخلافه. فإن أتى بما في العقل كان من كمل عقله غنياً عنه، لأن الذي يأتيه مستقر عنده، موجود في عقله.

وإن أتى بخلاف ما في العقل فالواجب رد ما يأتيه به، لأن الله تعالى إنما خلق العقول للعباد ليستحسنوا بها ما استحسنت، ويقروا بما أقرت، وينكروا ما أنكرت.

نقض: يقال لهم: إن الرسول لا يأتي أبداً بما يخالف العقل، غير أن الأمور في العقول على ثلاثة أقسام: واجب، وممتنع، وجائز.

فالواجب في العقل يأتي السمع بإيجابه تأكيداً له عند من علمه، وتنبيها عليه لمن لم يعلمه.

والجائز هو الذي يمكن في العقل حسنه تارة وقبحه تارة، كانتفاع الإنسان عالم يتملكه غيره، فإنه يجوز أن يكون حسناً إذا أذن له فيه مالكه، وقبيحاً إذا لم يأذن له. وكل واحد من القسمين جائز في العقل، لا طريق إلى القطع على أحدها إلا بالسمع.

ومن الأمور التي لا يصل العقل إليها أيضاً فيها إلى القطع على العلم بأدوية الأعلال ومواضعها، وطبائعها، وخواصها، ومقاديرها، [التي] يحتاج إليه منها، وأوزانها.

فهذا مما لا سبيل للعقل فيه إلى حقيقة العلم، وليس يمكن امتحان كل ما في البر والبحر، ولا تحسن التجربة والسير، لما فيها من الخطر المستقبح.

فعلم أن هذا مما لا غناء فيه عن طارق السمع.

<sup>(</sup>۱) هم أكثر الهندوس في الهند بنتسبون إلى برهام وهم أهل نحل عديدة ولهم شبهات على إرسال الرسل وإبطال النبؤات وتجد شرح مذاهبهم في الملل والنحل.

وبعد فإن شكر المنعم عندنا وعند البراهمة مما هو واجب في العقل، وليس في وجوبه ووجوب تعظيم مبدأ النعمة خلاف، وشكر الله تعالى، وتعظيمه أوجب ما يلزمنا، لعظيم أياديه لدينا، وإحسانه إلينا.

ولسنا نعلم بمبلغ عقولنا أي نوع يريده من تعظيمنا له وشكرنا. هذا مع الممكن من لطف يكون<sup>(١)</sup> في نوع من ذلك لنا لا يعلمه إلا خالقنا.

ثم يقال للبرهمة أيضاً:

لو لم يكن في العقل القسم الجائز الذي ذكرناه، وكانت الأشياء لا تخلو من واجب، وممتنع، دون ما بيناه، لم يستغن مع هذا التسليم عن المرسلين، لأنهم ينبهون على طريق الإستدلال المسترشدين، ويحركون الخواطر بالتذكار إلى سنن التأمل والإعتبار.

وهذا أمر يدل عليه ما نشاهده من أحوال العقلاء، وافتقارهم إلى من يفتح لهم باب الإستدلال أولاً.

وفي بعض ما أوردناه بيان عن غلط البراهمة فيا اعتدت، ونقض لشبهتها التي ذكرت والحمد لله.

(مختصر من الكلام على اليهود في إنكارهم جواز النسخ في الشرع).

إعلم أن اليهود طائفتان، أحداها تدّعي أن نسخ الشرع لا يجوز في العقل. والأخرى تجيز ذلك عقلاً، وتزعم أن المنع منه ورد به السمع.

فأما المدعون على العقل الشهادة بقبح النسخ ، فإنهم زعموا أن النسخ هو البداء.

<sup>(</sup>١) في العبارة قلق تركيبي وإن كان المراد واضحاً.

قالوا: والبداء لا يجوز على الله تعالى.

فيقال لهم: لم زعمتم أن النسخ هو البداء؟

فإن قالوا: للمتعارف بين العقلاء، أن الآمر بالشيء إذا نهى عنه بعد أمره، [فقد] بدا له فيه.

وكذا إذا نهى عن الشيء ثم أمر به من بعد نهيه.

قيل لهم: ما تنكرون من أن يكون عبى هذا قسمين:

أحدها: أن يأمر الآمر بالشيء في وقت، وإذا فُعِل وجاز وقت فعله، نهى عنه من بعد، فيكون في الحقيقة، إنما نهى عن مثله، وهذا هو النسخ بعينه، وكذلك القول في الأمر بالشيء بعد النهى عنه.

والقسم الآخر: أن يأمر بفعل الشيء في وقت، فإذا أتى ذلك الوقت نهى عنه فيه بعينه، قبل أن يفعل، ويكون هذا البداء دون القسم الأول، محصل الفرق بين البداء والنسخ، ويتضح أن دعواكم فيها أنها واحد لم تصح.

فإن قالوا: إن العبادة إذا تعلقت على المكلف بأمر أو نهي ، فالحكمة اقتضتها. فمتى تغيرت العبادة، دلت على تغيير الحكمة ، والحكمة لا يجوز تغييرها.

قيل لهم: فألا قلم: إن العبادة إذا ألزمت المكلف، فالحكمة اقتضتها لمصلحة من مصالح المكلف أوجبتها، فإذا تغيرت العبادة، دلت على أن الحكمة اقتضت ذلك لتغير المصلحة، والمصلحة يجوز تغييرها.

فإن قالوا: إنا لا نعلم في العقل تغيير المصالح.

قيل لهم: وكذلك لا تعرفون بالعقل المصالح.

ثم يقال لهم: ما السبب في نقل الله تعالى، الإنسان من كونه شاباً إلى أن صيره شيخاً، وأفقره ثم أغناه، وأماته بعد أن أحياه؟ وكيف أصحه ثم أسقمه، وأوجده ثم أعدمه؟ فكيف تغيرت الحكمة في جميع ما عددنا؟ وما أنكرتم أن يكون هذا كله بداءً؟ أيُّ اختلافٍ في المصالح يكون أوضح من هذا؟

وأما المدعون من اليهود، أن إبطال النسخ عُلمَ بالسمع دون العقل، فإنهم ادعوا في ذلك على موسى (ع) أنه قال:

إن شريعته دائمة لا تنسخ.

والذي يدل على بطلان دعواهم هذه ظهور المعجزات على من أتى بالنسخ. ولو كان خبرهم حقاً لم يصح إتيان ذي معجز بنسخ.

وهذه المعجزات يعلم أنها قد كانت بمثل ما تعلم له اليهود معجزات موسى (ع) من غير فرق.

#### فصل في ذكر البداء

أعلم - أيدك الله تعالى - أن أصحابنا دون المتكلمين يقولون بالبداء، ولهم في نصرة القول به كلام، ومعهم فيه آثار.

وقد استشنع ذلك منهم مخالفوهم، وشُّنَّعَ عليهم به مناظروهم.

وإنما استشنعوه لظنهم أنه يؤدي إلى القول بأن الله تعالى ، علم في البداء ما لم يكن يعلم . فإذا قدر الناصر للبداء على الإحتراز من هذا الموضع فقد أحسن ، ولم يبق عليه أكثر من إطلاق اللفط ، وقد قلنا إن ذلك قد ورد به السمع .

وقد اتفق لي فيه كلام مع أحد المعتزلة بمصر، أنا أحكيه، لتقف عليه.

### حكاية مجلس في البداء

كنت سألت معتزلياً ، حضرت معه مجلساً ، فيه قوم من أهل العلم ، فقلت له: لِمَ أنكرت القول بالبداء؟ وزعمت أنه لا يجوز على الله تعالى .

فقال: لأنه يقتضي ظهور أمر الله سبحانه كان عنه مستوراً ، وفي هذا أنه قد تجدد له العلم بما لم يكن به عالماً .

فقلت له: أبن لنا من أين علمت أنه يوجب ذلك ، وتقتضيه ، ليسع الكلام معك فيه ؟

فقال: هذا هو معنى البداء، والتعارف يقضي بيننا. ولسنا نشك أن البداء هو الظهور، ولا يبدو للآمر إلا لظهور شيء تجدد من علم أو ظن لم يكن معه من قبل.

وبيان ذلك: أن طبيباً لو وصف لعليل أن يشرب في وقته شراب الورد، حتى إذا أخذ العليل القدح بيده ليشرب ما أمره به، قال له الطبيب في الحال صبه ولا تشربه، وعليك بشرب النيلوفر بدله، فلسنا نشك في أن الطبيب قد استدرك الأمر وظهر له من حال العليل ما لم يكن عالماً به من قبل، فغير عليه الأمر لما تجدد له من العلم، ولولا ذلك لم يكن معنى لهذا الخلاف.

فقلت له: هذا مما في الشاهد وهو من البداء، فيجوز عندك أن يكون في البداء قسم غير هذا؟

فقال: لا أعلم في الشاهد غير هذا القسم، ولا أرى أنه يجوز في البداء قسم غيره ولا يعلم.

فقلت له: ما تقول في رجل له عبد، أراد أن يختبر حاله وطاعته من معصيته، ونشاطه من كسله، فقال له في يوم شديد البرد: سر لوقتك هذا إلى مدينة كذا، لتقبض مالاً لي بها، فأحسن العبد لسيده الطاعة، وقدم المبادرة، ولم يحتج بحجة، فلم رأى سيده مسارعته، وعرف شهامته ونهضته، شكره على ذلك، وقال له: أقم على حالك، فقد عرفت أنك موضع للصنيعة، وأهل للتعويل عليك في الأمور العظيمة، أيجوز عندك هذا؟ وإن جاز فهل هذا داخل في البداء أم لا؟

فقال: هذا مستعمل ورأينا في الشاهد، وقد بدا فيه للسيد، وليس هو قسماً ثانياً، بل هو بعينه الأول، هو الذي لا يجوز على الله عز وجل.

فقلت له لِمَ جعلت الجمع بينها من حيث ذكرت أولى من التفرقة بينها ، من حيث كان أحدها ،ريداً لإِمّام قبل أن يبدو له فيه فينهى عنه، وهو الطبيب، والآخر غير مريد لإتمامه على كل وجه، وهو سيد العبد، بل كيف لم تفرق بينها من حيث أن الطبيب لم يجز قط أن يقع منه اختلاف الأمر إلا لتجدد علم له لم يكن، وسيد العبد يجوز أن يقع منه النهي بعد الأمر من غير أن يتجدد له علم، ويكون عالماً بنهضته في الحالين، ومسارعته إلى ما أحب، وإنما أمره بذلك ليعلم الحاضرون حُسن طاعته، ومبادرته إلى أمره، وأنه ممن يجب اصطفاؤه، والإحسان إليه، والتعويل في الأمور عليه.

قال: فإذا سلمت لك الفرق بينها ، فها تنكر أن يكون دالاً على أن مثالك الذي أتيت به غير داخل في البداء ؟

قلت: أنكرت ذلك من قِبَلِ أن البداء عندنا جميعاً نهي الآمر عما أمر به قبل وقوعه في وقته، وإذا كان هذا هو الحد المراعى فهو موجود في مثالنا، وقد أجمع العقلاء أيضاً على أن السيد فيه قد بدا له فيما أمر به عبده.

قال: فإذا دخل القسمان في البداء، فما الذي تجيز على الله تعالى منها؟

فقلت: أقربها إلى قصة ابراهيم الخليل (ع) وأشبهها لما أمر الله تعالى في المنام بذبح ولده اساعيل (ع)، فلما سارع إلى المأمور راضياً بالمقدور، وأسلما جميعاً صابرين، وتله للجبين، نهاه الله عن الذبح بعد متقدم الأمر، وأحسن الثناء عليها، وضاعف لهما الأجر.

وهذا نظير ما مثلت من أمر السيد وعبده، وهو النهي عن المأمور به قبل وقوع فعله.

قال: فمن سَلَّم لك أن إبراهيم (ع) مأمور بذلك من قبل الله سبحانه؟

قلت: سلمه لي من يقر بأن منامات الأنبياء عليهم السلام صادقة، ويعترف بأنها وحي الله في الحقيقة، وسلَّمه لي من يؤمن بالقرآن، ويصدق ما فيه من الأخبار.

وقد تضمن الخبر عن اسماعيل أنه قال الأبيه: يا أبت أفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقوله الله تعالى لإبراهيم: (قد صدقت

الرؤيا)(١) وثناؤه عليه، حيث قال: (كذلك نجزي الحسنين). وليس بمحسن من المتثل غير أمر الله تعالى في ذبح ولده، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه.

قال: فإني لا أسمى هذا بداءً.

فقلت له: ما المانع لك من ذلك ، أتوجه الحجة عليك به ، أم مخالفته للمثال المتقدم ذكره؟

فقال: يمنعني من أن أسميه البداء، أن البداء لا يكشف إلا عن متجدد علم لمن بدا له، وظهوره له بعد ستره، وليس في قصة إبراهيم واسماعيل (ع) ما يكشف عن تجدد علم الله سبحانه، ولا يجوز ذلك عليه، فلهذا قلت أنه ليس ببداء.

فقلت له: هذا خلاف ما سلمته لنا من قبل، وأقررت به، من أن سيد العبد يجوز أن يأمره با ذكرناه، ثم يمنعه بما أمره به وينهاه، مع علمه بأنه يطيعه في الحالين لغرضه في كشف أمره للحاضرين.

ثم يقال لك: ما تنكر من إطلاق اللفظ بالبداء في قصة ابراهيم وإساعيل (ع)، لأنها كشفت لهما عن علم متجدد، ظهر لهما، كان ظنهما سواه، وهو إزالة هذا التكليف بعد تعلقه، والنهي عن الذبح بعد الأمر به.

قال: أفتقول إن الله تعالى أراد الذبح لما أمر به أم لم يرده؟

وأعلم أنك إن قلت: إنه لم يرده دخلت في مذاهب المجبرة، لقولك إن الله تعالى أمر بما لا يريده.

وكذلك: إن قلت إنه أراده دخلت في مذهبهم أيضاً ، من حيث أنه نهى عما أراده ، فها خلاصك من هذا؟

فقلت له: هذه شبهة يقرب أمرها ، والجواب عنها لازم لنا جميعاً ، لتصديقنا بالقصة ، وإقرارنا بها .

وجوابي فيها أن الذبح في الحقيقة هو تفرقة الأجزاء ، ثم قد تسمى الأفعال

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٠٥.

التي في مقدمات الذبح، مثل القصد، والاضجاع، وأخذ الشفرة، ووضعها على الحلق، ونحو ذلك، ذبحاً مجازاً واتساعاً.

ونظير ذلك أن الحاج في الحقيقة هو زائر بيت الله تعالى ، على منهاج ما قررته الشريعة ، من الأحرام ، والطواف ، والسعي .

وقد يقال لمن شرع في حوائجه لسفره في حجة من قبل أن يتوجه إليه ، أنه حاج اتساعاً ومجازاً.

فأقول: إن مراد الله تعالى فيا أمر به لخليله إبراهيم (ع) من ذبح ولده، إغا كان مقدمات الذبح، من الإعتقاد أولاً والقصد، ثم الإضتجاع للذبح، ترك الشفرة على الحلق، وهذه الأفعال الشاقة التي ليس بعدها غير الإتمام بتفرقة أجزاء الحلق.

وعَبَّرَ عن ذلك بلفظ الذبح، ليصح من إبراهيم (ع) الإعتقاد له، والصبر على المضض فيه، الذي يستحق جزيل الثواب عليه.

ولو فُسِّرَ له في الأمر المراد على التعيين لما صح منه الأعتقاد للذبح، ولا كان ما أمر به شاقاً، يستحق عليه الثناء، والمدح، وعظيم الأجر.

والذي نهى الله تعالى عنه هو الذبح في الحقيقة، وهو الذي لم يبق غيره، ولم تتعلق الإرادة قط به. فقد صح بهذا أن الله تعالى لم يأمر بما لا يريد، ولا نهى عما أراد، والحمد لله.

قال: الخصم: فقد انتهى قولك إلى أن الذي أمر به غير الذي نهى عنه، وليس هذا هو البداء.

فقلت له: أما في ابتداء الأمر فها ظن إبراهيم (ع) إلا أن المراد هو الحقيقة.

وكذلك كان ظن ولده إسماعيل (ع)، فلما انكشفت بالنهي لهما ما علماه مما كان ظنهما سواه، كان ظاهره بداء ، لشابهته لحال من يأمر بالشيء، وينهي عنه بعينه في وقته، وليستسلمه على ظاهر الأمر دون باطنه، فلم يرد على ما ذكرت شئاً.

وهذا الذي اتفق لي من الكلام في البداء. مسألة:

فإن قال قائل: ما تقولون في الذبيح؟ ومن كان من ولدي إبراهيم (ص) أكان إسماعيل أم إسحاق (ع)؟؟

قلنا: الذبيح عندنا هو إسماعيل، ومهذا يشهد ظاهر القرآن والخبر المأثور عن النبي (ص).

أما القرآن فإن الله تعالى قال حكايةً عن إبراهيم (ص):

(رب هب لي من الصالحين) الصافات: ١٠٠

فأخبر عن سؤاله في الولد، قال الله تعالى:

(فبشرناه بغلام حليم) الصافات: ١٠١

ثم أخبر عن حال هذا الغلام فقال:

(فلها بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك). الصافات:

١ . ٢

فوصف قصة الذبح المختصة بهذا الغلام إلى قوله:

(إنا كذلك يخزي الحسنين). الصافات: ١٠٥

ثم قال بعد ذلك:

(وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين). الصافات: ١١٢

فأعلمنا أن إسحاق إنما أتاه بعد الولد الأول الذي أجيبت فيه دعوته، ورأى في المنام أنه يذبحه.

وهذا يدل على أنه غير إسحاق، وليس غيره ممن ينسب هذا إليه إلا إساعيل (ع).

وأما الخبر المأثور فقول رسول الله (ص) «أنا ابن الذبيحين »(١)

<sup>(</sup>١) أنظر أعلام النبوة للماوردي ص١٤٣٠

يعني إسماعيل وعبدالله بن عبد المطلب، ولو كان الذبيح إسحاق لما صح هذا الخبر على ظاهره، لأنه ليس هور ابنه، وهو ابن اسماعيل (ع).

#### فصل:

جاء في الحديث أن الله تعالى بعث إلى عبد المطلب في منامه ملكاً ، فقال له: يا عبد المطلب احفر زمزم ، قال: وما زمزم ؟ قال: تراث أبيك آدم (ع) ، وجدك الأقدم عند الفرث والدم ، عند الغراب الأعصم .

وأن عبد المطلب رأى ذلك في منامه ثلاث ليال متواليات، واصبح اليوم الرابع، فقعد عند البيت الحرام، فبيناهو قاعد إذا بقرة قد أفلتت من بعض الجزارين في أعلا الأبطح من وثاقها، حتى جاءت إلى موضع زمزم، فوقفت هناك، فجزرت مكانها، وسقط غراب أعصم على الفرث والدم.

والأعصم هو الذي إحدى رجليه بيضاء.

فقال عبد المطلب: هذا تأويل رؤياي، فحفرها في موضعها، فصعب عليه الحفر، فقال: اللهم إن لك علي فذراً، أن أتقرب ببعض ولدي، إن أنبطت لي الماء.

فلما نبع الماء عزم على أن يقرب بعض ولده، فجاء بنو مخزوم وسائر قريش، فقالوا له: اقرع بين ولدك، فخرجت القرعة على عبدالله، فقال بنو مخزوم له إفد ولدك بمالك، فأقرع بينه وبين عشرة من الإبل، فخرجت القرعة على عبدالله، فجعلها عشرين، وقزع بينه وبينها، فخرجت القرعة على عبدالله.

فها زال كذلك حتى صارت، الإبل ماية.

وفي حديث آخر أنها بلغت ألفاً، وهي دية الملوك، فعند ذلك وقعت القرعة على الإبل، فقربها فجعلها هدياً!

أخبرني شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبيدالله رضي الله عنه ، قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى ، قال: أخبرني محمد بن هام ، عن أبي محمد الخلسن بن

جهور، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الحسن بن محبوب، عن علي بن رباب، (١) عن مالك بن عطية، قال:

لما حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم، وأنبط منها الماء، أخرج منها غزالين من ذهب، وسيوفاً وأدراعاً، فجعل الغزالين زينة للكعبة، وأخذ السيوف والدروع، وقال: هذه وديعة كان أودعها مضاض الجرهمي بن الحرث بن عمرو بن مضاض.

والحارث هو الذي يقول(٢):

كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا أبيس ولم يسمر بمكسسة سامر بسلى: نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر (٣) ويمنعنا من كل فسج نريده

أقسب كسرحان الأباءة ضامر<sup>(1)</sup> وكسسل لجوج في الجراء طمرة كعجزاء فتحاء الجناحين كاسر

والقصيدة طويلة <sup>(ه)</sup>

فحسدته قريش بذلك ، فقالوا: نحن شركاؤك فيها ، فقال: هذه فضيلة ، نبئت بها دونكم في منامي ثلاث ليال تباعاً .

<sup>(</sup>۱) يكنى بأبي الحسن، وهو من رواة الشيعة الكوفيين الثقات روى عن الصادق والكاظم. وله عدة كتب توفي (سنة ٢٢٤هـ).

<sup>(</sup>٢) في السيرة لابن هشام أن القائل هو عمرو بن الحرث بن عمرو بن مضاض وليس بمضاض الأكبر.

<sup>(</sup>٣) ذكر البيتين مع أبيات غيرها لم يذكرها المؤلف، في مروج الذهب ج٢ ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) الأباءة أجمة القصب.

<sup>(</sup>٥) تجد القسم الكبير من هذه القصيدة في سيرة ابن هشام ج١ ص١٢٦ - ١٢٨ وهي متضمنة لبعض الأبيات التي ذكرها المؤلف.

فقالوا: حاكمنا إلى من شئت من حكام العرب، فخرجوا إلى الشام يريدون أحد كهانها وعلمائها، فأصابهم عطش شديد، فأوصى بعضهم إلى بعض، فبيناهم على ذلك، إذ بركت ناقة عبد المطلب، فنبع الماء من بين أخفافها فشربوا، وتزودوا، وقالوا لعبد المطلب: إن الذي سقاك في هذه الأودية القفر هو الذي سقاك بحكة، فرجعوا، وسَلَّموا له هذه المأثرة.(١)

### (بيان عن قول النصاري ومسألة عليهم لا جواب لهم عنها)

اعلم أنهم يزعمون أن المسيح (ع) مجموع من شيئين: لا هوت، وناسوت، يعنون باللاهوت الله سبحانه وتعالى على يقولون. وبالناسوت الإنسان، وهو جسم المسيح، إن هذين اتحدا، فصارا مسيحاً.

ومعنى قولهم اتحدا أي صارا شيئاً واحداً في الحقيقة، وهو المسيح.

فيقال لهم: أنتم مجمعون معنا على أن الآله قديم، وأن الجسم محدث، وقد زعمتم أنها صارا واحداً.

فها حال هذا الواحد؟ أقديم أم محدث؟

فإن قالوا: هو قديم

قيل لهم: فقد صار المحدث قديماً ، لأنه من مجموع شيئين: أحدها محدث. وإن قالوا: هو محدث

قيل لهم: فقد صار القديم محدثاً ، لأنه من مجموع شيئين أحدها قديم .

وهذا ما لا حيلة لهم فيه، وليس يتسع لهم أن يقولوا: بعضه قديم، وبعضه محدث، لأن هذا ليس بإتحاد في الحقيقة، ولا أن يقولوا هو قديم محدث، لتناقض ذلك واستحا [لته]، ولا أن يقولوا: ليس هو قديم ولا محدث، فظاهر فساد ذلك أيضاً وبطلانه.

<sup>(</sup>۱) تجد قصة حفر زمزم ومنازعة قريش لعبد المطلب مروية في سيرة ابن هشام ج (۱) ص١٥١٥ -١٥٨ بروايته عن علي عليه السلام مختلفة في أسلوبها عن رواية الكراجكي ومتفقة معها في المضمون.

وهذا كافٍ في إبطال الإتحاد (١) الذي ادعوه.

وقد سألهم بعض المتكلمين فقال:

إذا كنتم تعبدون المسيح، والمسيح آله وإنسان، فقد عبدتم الإنسان، وعبادة الإنسان كفر بغير اختلاف.

# مسألة أخرى عليهم

قال لهم: إذا كان المسيح عندكم من مجموع شيئين: الله وإنسان، فأخبرونا عن القتل والصلب على ماذا وقع ؟ أتقولون أنه وقع بها أم بأحدها؟ فإن قالوا: بها. قيل لهم: ففي هذا أن الالله ضرب وصلب، وقُتِل، ودُفن [وهي] فضيحة لا ينتهي إليها ذو عقل.

وإن قالوا: بل وقع ذلك على أحدها، وهو الناسوت، لأن اللاهوت لا يجوز عليه هذا.

قيل لهم: فإذا قد صح مذهب المسلمين في أنهم ما قتلوا المسيح ولا صلبوه، لأن المسيح عندكم ليس هو الناسوت بانفراده، وإنما هو مجموع شيئين، لم يظفر اليهود إلا بأحدها الذي [ليس] هو المسيح.

# مسألة أخرى عليهم.

يقال لهم: أيجوز أن يكون جسم متحرك، وشخص آكل شارب، تحله الأعراض الحادثات، وتناله الآلام والآفات قديماً؟

فإن قالوا: يجوز ذلك ، لم يأمنوا أن يكون ناسوتاً قدياً .

وإن قالوا: لا يجوز ذلك

قيل لهم: فالمسيح (ع) كانت فيه هذه الصفات معلومات مرئيات.

فإن أنكروا ذلك كابروا وقبح (٢) معهم الكلام.

<sup>(</sup>١) في النسخة: الإلحاد

<sup>(</sup>٢) • في النسخة (وأقبح).

وإن أقروا به، وقالوا:(١٠) قد كان على هذه الصفات.

قيل لهم: فقد صح حدوثه ، وبطل قدمه ، وحصلتم عابدين لبشر مخلوق مربوب.

فإِن قالوا: إنما رأينا ناسوته المحدث، ولم نر لاهوته القديم.

قيل لهم: أو ليس من مذهبكم أنها اتحدا، وصارا شيئاً واحداً؟

فإذا قالوا: نعم.

قيل لهم: فيجب أن يكون من رأى أحدها فقد رآها، وإن لم يكن الأمر كذلك فيا اتحدا.

## فصل آخر من قولهم وكلام عليهم.

هم يذهبون إلى أن الههم من ثلاثة أقانيم، والإقنوم عندهم هو الجوهر، يعنون الأصل، فالثلاثة الجواهر عندهم اله واحد، ويسمون هذه الثلاثة: الآب، والإبن، والروح.

فيقال لهم: إذا جاز أن يكون عندكم ثلاثة أقانيم الها واحداً، فلِمَ لا يجوز أن يكون ثلاثة ألهة أقنوماً واحداً، ويكون ثلاثة فاعلين جوهراً واحداً، فها أبطلوا به هذا بطل [به] قولهم سواء.

## فصل من قولهم

وقد احتجوا فقالوا: وجدنا من له ابن اشرف وأفضل ممن لا ابن له، ومن لا ابن له ناقص.

قالوا: وكذلك وجدنا من لا حياة له ميت، والروح هي الحياة، فوجب أن تصف إلهنا بالشرف والكمال، ووجود الحياة.

فيقال لهم: فقولوا: إن له بنين عدة ، فإن ذلك أكثر لشرفه ، وأسنى لمنزلته ،

<sup>(</sup>١) في النسخة (وقال)

بل قولوا: إن له نسلاً ، وإن له جداً ، لأن من له ابن ابن أجل ممن ليس له إلا ابن فقط.

وإذا أوجبتم الروح التي زعمتم أنها الحياة، لئلا يكون ميتاً، فأوجبواله علماً لئلا يكون جاهلاً، وقدرةً لئلا يكون عاجزاً، قولوا أيضاً إن له عينين ليكون ناظراً، أو جميع الحواس ليكون مدركاً.

فإن قالوا: إن [كان] له ما ذكرتم، لما اتحد بالناسوت فصار مسيحاً. قيل لهم: بل يجب أن يكون له فيا لم يزل، وإلا كان ناقصاً.

فصل من الألفاظ التي يُقرُّون أن المسيح (ع) قالها، وهي دالة على بطلان مذهبهم فيه.

قوله (ع) في الإنجيل:

« لا يكون الرسول أعظم ممن أرسله ».

وقوله:

« من آمن بي وآمن بالذي أرسلني ».

وقوله:

«يا إلهي قد علموا أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأنك أنت الله الخالق، وأنك أنت الله الخالق، وأنك أنت أرسلت المسيح عيسى ليبلغ رسالتك، وأن نعبدك وحدك لا شريك له.»

وقال له الحواريون: أين تذهب وتدعنا فقال:

أذهب إلى إلمي وإلهكم، فأسأله أن يبعث إليكم البرقليط(١) فإنه الذي

<sup>(</sup>١) وردت كلمة (فارقليط) و(بارقليطا) في إنجيل يوحنا في ثلاث آيات.

۱ - بوحنا ۱۶:۱۶

<sup>«</sup> وأنا أسأل الآب (الخالق) فيعطيكم فارقليطا آخر ، ليقيم معكم إلى الأبد ».

۲- يوحنا ١٥ :٢٦

ومتى جاء بارقليطا سأرسله أنا إليكم من عند الآب (الخالق) روح الحق الذي من عند الخالق ينبثق، فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معى من الإبتداء.».

يذكركم الحق، ولا يتكلم إلا بأمره، وإذا جاءكم فهو يشهد لي، ويبين لكم أمري. وزعموا أن الشيطان جَرَّبَ المسيح، وأراه ملكوت الأرض، وقال له: هذا كله لي، فاسجد لي سجدةً واحدةً، أعطكه وأسلطك عليه، فقال له:

« اعزب عني ، فإن الله أمرني أن لا أسجد لغيره ».

وقال الحواريون: الآن علمنا أن الله بعثك، فرفع عينه إلى السماء فقال:

«رب قد بلغت رسالتك، وإنما جنة الخلد لن علم أنك وحدك أرسلت المسيح من عندك، وقد أمرتهم يا إلهي بالذي أمرتني به. علموا أنك أرسلتني، فكيف ابتغى لك من الناس، ولا أبتغى للناس منك ».

#### فصل:

فإن قالوا: هذا كله انما قاله المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته.

قيل لهم: وما يدريكم ذلك، وبعد فهل هو صادق فيا قال أم كاذب؟

فإن قالوا: كاذب، فقد أعظموا الفرية.

وقيل لهم: وما يؤمنكم أن يكون جميع ما قاله لكم كذب؟ أو كيف يتحد الاله الصادق بالإنسان الكاذب؟

وإن قالوا: إنه لم يقل إلا حقاً.

قيل لهم: فأي حجة بقيت في أيديكم مع ما أقررتم بأن المسيح قاله وصدق فيه؟

۳– یوحنا ۱۲:۷

<sup>«</sup>لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم بارقليطا ولكن إن ذهبت أرسله لكم ».

وكلمة فارقليط وبارقليطا ، تعنيان من له حمد كثير كمحمد وأحمد . وتجد البحث ضافياً على هذه الكلمة في كتاب إظهار الحق للهندي. أنظر البشارة الثامنة عشر ص ٥٣٨ وما بعدها ، وتجد بحثاً عنها في كتاب: رسول الإسلام في الكتب السهاوية للدكتور محمد الصادقي من ١٤٦ وما بعدها .

وهل هو إلا دال على ما يقول المسلمون.

وقد احتجوا بأن في الإنجيل:

« أمضي إلى أبي »

فيقال لهم: في هذا أنه شارككم بهذا اللفظ في النبوة، فإن وجب أن يكون ابنه فالجميع أبناؤه.

على أنه لفظه يحتمل التأويل، ويكون معناه: ربي وربكم، وإلهي وإلهكم. وفي هذا الختصر من الكلام عليهم كفاية والحمد لله.

رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان، وسميتها بالبيان عن جمل اعتقاد أهل الإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

سألت يا أخي أسعدك الله بألطافه ، وأيدك بإحسانه ، وإسعافه ، أن أثبت لك جلاً من اعتقادات الشيعة المؤمنين ، وفصولاً في المذهب يكون عليها بناء المسترشدين ، لتذاكر نفسك بها ، وتجعلها عدة لطالبها . وأنا اختصر لك القول وأجله ، وأقرب الذكر وأسهله ، وأورده على سنن الفتيا في المقالة ، من غير حجة ولا دلالة ، وما توفيقي إلا بالله .

أعلم أن الواجب على المكلف

أن يعتقد حدوث العالم بأسره، وأنه لم يكن شيئًا قبل وجوده.

ويعتقد أن الله تعالى هو محدثُ جميعِه،من أجسامه، وأعراضه، إلا أفعال العباد، الواقعة منهم، فإنهم محدثوها دونه سبحانه.

ويعتقد أن الله تعالى قديم وحده، لا قديم سواه، وأنه موجود لم يزل، وباق لا يزال، وأنه شيء لا كالأشياء، لا يشبه الموجودات، ولا يجوز عليه ما يجوز على الحدثات.

وأن له صفات يستحقها لنفسه ، لا لمعان غيره ، وهي كونه حياً ، عالماً ، قديماً ، باقياً ، لا يجوز خروجه عن هذه الصفات إلى ضدها ، يعلم الكائنات قبل كونها ، ولا يخفى عليه شيء منها .

وأن له صفات أفعال، (١) لا يصح إضافتها إليه في الحقيقة، إلا بعد فعله، وهي ما وصف به نفسه من أنه خالق، ورازق، ومعطي، وراحم، ومالك، ونحو ذلك.

وأن له صفات مجازات، وهي ما وصف به نفسه، من أنه يريد، ويكره، ويرضى، ويغضب.

فإرادته لفعل هي الفعل المراد بعينه، وإرادته لفعل غيره، هي الأمر بذلك الفعل.

وليس تسميتها بالإراده حقيقةً، وإنما هو على مجاز اللغة.

وغضبه هو وجود عقابه، ورضاه هو وجود ثوابه.

وأنه لا يفتقر إلى مكان، ولا يدرك بشيء من الحواس.

وأنه منزه من القبائح ، لا يظلم الناس وإن كان قادراً على الظلم (٢) لأنه عالم بقبحه ، غني عن فعله . قوله صدق ، ووعده حق ، لا يكلف خلقه ما لا يستطاع ، ولا يحرمهم صلاحاً ، لهم فيه الإنتفاع ، ولا يأمر بما لا يريد ، ولا ينهى عما يريد .

وأنه خلق الخلق لمصلحتهم، وكلفهم لأجل منازل منفعتهم، وأزاح في التكليف عللهم، وفعل أصلح الأشياء بهم.

وأنه أقدرهم قبل التكليف، وأوجد لهم(٣) العقل والتمييز.

<sup>(</sup>۱) وخلاصة القول في الصفات أن منها ما هو صفات الذات كالحياة والعلم وسواها وهي ليست بزائدة على الذات، ومنها ما هو صفة له باعتبار الفعل كالرازق والخالق وما إليها، ومنها ما هو صفة له على نحو الجاز كالعضب والرضا وغيرها كيا أشار إلى ذلك المؤلف، بما يدل على الانفعال المتنع في حقه تعالى.

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى الرد على النظام أحد زعاء المعتزلة الذي ذهب إلى أن الله لا يفعل الشر لأنه لا يقدر عليه، أما الإمامية فذهبوا إلى أنه لا يفعله مع قدرته عليه، لأنه قبيح.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (وأوجدهم)

وأن القدرة تصلح أن يفعل بها وضده بدلاً منه.

وأن الحق الذي تجب معرفته، تدرك بشيئين، وهما العقل والسمع.

وأن التكليف العقلي لا ينفك عن التكليف السمعي .(١)

وأن الله تعالى قد أوجد [للناس] في كل زمانٍ مُسمِعاً [لهم] من أنبيائه، وحججه بينه وبين الخلق، ينبههم على طريق الإستدلال في العقليات، ويفقههم على ما لا يعلمونه إلا به من السمعيات.

وأن جميع حجج الله تعالى محيطون علماً مجميع ما يفتقر إليهم فيه العباد.

وأنهم معصومون من الخطأ والزلل عصمة اختيار .(٢)

وأن الله فضلهم على خلقه، وجعلهم خلفاء القائمين بحقه.

وأنه أظهر على أيديهم المعجزات، تصديقاً لهم فيا ادعوه من الأنباء والأخبار.

وأنهم - مع ذلك - بأجمعهم عباد مخلوقون، وبشر مكلفون، يأكلون، ويشربون، ويتناسلون، ويحيون بإحيائه، ويوتون بإمامتته، تجوز عليهم الآلام المعترضات، فمنهم من قتل، ومنهم من مات، لا يقدرون على خلق، ولا رزق، ولا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله الخلق.

وأن أقوالهم صدق، وجميع ما أتوا به حق.

وأن أفضل الأنبياء أولو العزم، وهم خسة:

نوح ، وابراهیم ، وموسی ، وعیسی ، وعمد ، صلی الله علیه وآله وعلیهم .

<sup>(</sup>١) إن القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع مبني على القول بمسألة عقلية معروفة وهي مسألة الحسن والقبح العقليين، أما من لم يقل بهذه المسألة فلا تلازم بين حكم العقل والشرع، ومعنى القول بالتلازم هو أن العقل إذا أدرك حسن شيء أو قبحه وقطع به فإنه حتاً يكون حكم الشرع على طبقه.

<sup>(</sup>٢) على نحو أن تكون هذه العصمة غير ملجئة له إلى فعل الطاعة ، بل هو قادر معها على فعل الشر كما هو قادر على فعل الخير لم يرتفع معها شيء من الأختيار والقدرة، وإلا لما استحق شيئاً من الثواب والعقاب ولما صح تكليفه.

وأن محمداً بن عبدالله (ص) أفضل الأنبياء أجمعين، وخير الأولين والآخرين.

وأنه خاتم النبيين، وأن آباءه من آدم (ع) إلى عبدالله بن عبد المطلب رضوان الله عليهم، كانوا جميعاً مؤمنين، موحدين لله تعالى عارفين، وكذلك أبو طالب رضوان الله عليه.

ويعتقد أن الله سبحانه شرف نبينا (ص) بباهر الآيات، وقاهر المعجزات، فسبح في كفه الحصا، ونبع من بين أصابعه الماء، وغير ذلك مما قد تضمنته الأنباء، وأجع على صحته العلماء، وأتى بالقرآن المبين، الذي بهر به السامعين، وعجز عن الإتيان بمثله سائر الملحدين.

وأن القرآن كلام رب العالمين، وأنه محدث ليس بقديم .(١)

ويجب أن يعتقد أن جميع ما فيه من الآيات، الذي يتضمن ظاهرها تشبيه الله تعالى بخلقه، وأنه يجبرهم على طاعته أو معصيته، أو يضل بعضهم عن طريق هدايته، فإن ذلك كله لا يجوز حمله على ظاهرها، وأن له تأويلاً، يلائم ما تشهد العقول به، مما قدمنا ذكره في صفات الله تعالى، وصفات أنبيائه.

<sup>(</sup>۱) هذا إشارة إلى الفتنة التي حدثت بين فرق المسلمين في القرآن هل هو مخلوق أم أزلي ، بعد اتفاقهم على أنه تعالى يتصف بالكلام وأنه متكلم كها هو صريح قوله تعالى: (وكلم الله موسى تكلياً) وأن القرآن كلام الله ، ولكنهم اختلفوا في معنى كلامه فعند المعتزلة والشيعة أنه حادث وأنه تعالى أوجده بعد أن لم يكن موجوداً في أجسام دالة على المراد ، كها أوجد الكلام في شجرة الطور لموسى (ع). وعند الأشاعرة أن الكلام صفة من الصفات اللاحقة له تعالى كنيره من الصفات الأخرى ، من العلم والقدرة والحياة وغيرها وإن معنى كونه تعالى متكلها أن هناك صفة قائمة بذاته كالعلم والإرادة ، وهذه الصفة القائمة تُعبِّر عنها وتحكيها الكلمات والألفاظ. وهذا المعنى القائم بذاته أمر واحد عندهم ليس بنهي ولا أمر ولا خبر ولا إنشاء والعبارات بالكلام اللفظي .

وقد نشبت هذه الفتنة في عصر المأمون العباسي الذي تبنى القول بخلق القرآن، واشتد على من يقول بقدمه. وقد كتبنا حول هذه المسألة في كتابنا: هشام بن الحكم ص١٤٤٠-١٤٢٠.

فإن عرف المكلف تأويل هذه الآيات فحسن، وإلا أجزأه أن يعتقد في الجملة أنها متشابهات، وأن لها تأويلاً ملائماً ، تشهد بما تشهد به العقول والآيات المحكمات، وفي القرآن المحكم، والمتشابه، والحقيقة، والمجاز، والناسخ، والمنسوخ، والخاص، والعام.

ويجب عليه أن يقر بملائكة الله أجمعين، وأن منهم جبرئيل وميكائيل، وأنها من الملائكة الكرام، كالأنبياء بين الأنام، وأن جبرئيل هو الروح الأمين، الذي نزل بالقرآن على قلب محمد خاتم النبيين، وهو الذي كان يأتيه بالوحى من رب العالمين.

ويجب الإقرار بأن شريعة الإسلام التي أتى بها محمد (ع) ناسخة لما خالفها من شرائع الأنبياء المتقدمين.

وأنه يجب التمسك بها والعمل بما تضمنته من فرائضها، وأن ذلك دين الله الثابت الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لاحلال إلا ما أحلت، ولا حرام إلا ما حرمت، ولا فرض إلا ما فرضت، ولا عبادة إلا ما أوجبت.

وأن من انصرف عن الإسلام، وتمسك بغيره، كافر ضال، مخلد في النار، ولو بذل من الإجتهاد في العبادة غاية المستطاع.

وأن من أظهر الإقرار بالشهادتين كان مسلماً، ومن صدق بقلبه، ولم يشك في فرض أتى به محمد (ص) كان مؤمناً.

ومن الشرائط الواجية للإيمان، العمل بالفرائض اللازمة، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن.

وقوله تعالى:

(إن الدين عند الله الإسلام)(١)

إنا أراد به الإسلام الصحيح التام، الذي يكون المسلم فيه عارفاً، مؤمناً، عالماً بالواجبات طائعاً.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩

ويجب أن يعتقد أن حجج الله تعالى بعد رسوله الذين هم خلفاؤه، وحفظة شرعه، وأمّة أمته، اثنا عشر أهل بيته، أولهم أخوه وابن عمه، وصهره بعل فاطمة الزهراء ابنته، ووصيه على أمته، على بن أبي طالب أمير المؤمنين، ثم الحسن بن علي الشهيد، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي باقر العلوم، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي التقي، ثم علي بن محمد المناتجب، ثم الحسن بن علي الهادي، ثم الخلف الصالح بن الحسن المهدي صلوات المنتجب، ثم الحسن بن علي الهادي، ثم الخلف الصالح بن الحسن المهدي صلوات الله عليهم أجمين.

لا إمامة بعد رسول الله (ص) إلا لهم (ع)، ولا يجوز الاقتداء في الدين إلا بهم، ولا أخذ معالم الدين إلا عنهم.

وأنهم في كهال العلم والعصمة من الآثام نظير الأنبياء عليهم السلام.

وأنهم أفضل الخلق بعد رسول الله عليه السلام.

وأن إمامتهم منصوص عليهم من قبل الله على اليقين والبيان.

وأنه سبحانه أظهر على أيديهم الآيات، وأعلمهم كثيراً من الغائبات، والأمور المستقبلات، ولم يعطهم من ذلك إلا ما قارن وجهاً يعمله من اللطف والصلاح.

وليسوا عارفين بجميع الضائر والغائبات على الدوام، ولا يحيطون بالعلم بكل ما علمه الله تعالى.

والآيات التي تظهر على أيديهم هي فعل الله دونهم، أكرمهم بها، ولا صنع لهم فيها.

وأنهم بشر محدثون، وعباد مصنوعون، لا يخلقون، ولا يرزقون، ويأكلون ويشربون، وتكون لهم الأزواج، وتنالهم الآلام والأعلال، ويستضامون، ويخافون فيتقون، وأن منهم من قتل، ومنهم من قبض.

وأن إمام هذا الزمان هو المهدي ابن الحسن الهادي، وأنه الحجة على العالمين، وخاتم الأئمة الطاهرين، لا إمامة لأحد بعد إمامته، ولا دولة بعد

دولته، وأنه غائب عن رعيته، غيبة اضطرارٍ وخوفٍ من أهل الضلال، وللمعلوم عند الله تعالى في ذلك الصلاح.

ويجوز أن يعرف نفسه في زمن الغيبة لبعض الناس، وأن الله عز وجل سيظهره وقت مشيئته، ويجعل له الأعوان والأصحاب، فيمهد الدين به، [و] يطهر الأرض على يديه، ويهلك أهل الضلال، ويقيم عمود الإسلام، ويصير الدين كله لله.

وأن الله عز وجل يظهر على يديه عند ظهوره الإعلام، وتأتيه المعجزات بخرق العادات، ويحيى له بعض الأموات، فإذا [أ] قام في الناس المدة المعلومة عند الله سبحانه قيضه إليه، ثم لا يمتد بعده الزمان، ولا تتصل الأيام حتى تكون شرائط الساعة، وإماتة من بقي من الناس، ثم يكون المعاد بعد ذلك.

ويعتقد أن أفضل الأئمة عليهم السلام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنه لا يجوز أن يسمى بأمير المؤمنين أحد سواه.

وأن بقية الأئمة صلوات الله عليهم، يقال لهم الأئمة، والخلفاء، والأوصياء، والحجج، وإن (١) كانوا في الحقيقة أمراء المؤمنين، فإنهم لم يمنعوا من هذا الإسم لأجل معناه، لأنه حاصل لهم على الإستحقاق، وإنما منعوا من لفظه، حشمة لأمير المؤمنين (ع).

وأن أفضل الأئمة بعد أمير المؤمنين، ولده الحسن، ثم الحسين، وأفضل الباقين بعد الحسين، إمام الزمان المهدي (ص)، ثم بقية الأئمة بعده على ما جاء به الأثر، وثبت في النظر.

وأن المهدي (ع) هو الذي قال فيه رسول الله (ص):

«لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، لطول الله تعالى ذلك اليوم، حتى

<sup>(</sup>١) في النسخة (وإنهم).

يظهر فيه رجل من ولدي، يواطئ اسمه إسمي، يلأها عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً »(١).

فاسمه يواطئ إسم رسول الله (ص)، وكنيته تواطئ كنيته، غير أن النهي قد ورد عن اللفظ، فلا يجوز أن يتجاوز في القول أنه المهدي، والمنتظر، والقائم بالحق، والخلف الصالح، وإمام الزمان، وحجة الله على الخلق.

(١) روى هذا الحديث وأمثاله ابن خلدون في المقدمة في الفصل الثاني والخمسين عن الترمذي وأبي داود باختلاف في بعض ألفاظه، وروى حوالى اثنين وثلاثين حديثاً، وقال في ص ٣١١

«إن جماعة من الأغمة خرّجوا أحاديث المهدي، منهم: الترمذي، وأبو داود، والبزاز، وابن ماجه، والحاكم، والطبراني، وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مئل علي، وابن عباس، وابن عمر، وطلحة، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وأم حبيبة، وأم سلمة، وثوبان، وقرة بن إياس، وعلي الهلالي، وعبد الله بن الحارث بن جزء».

وقد ناقش في سندها تارة، وفي متنها تارة أخرى على طريقته الخاصة، وهي إسقاط كل رواية تأتي عن طريق الشيعة، أو عن طريق من يميل إلى أهل الببت، أو عن طريق من يتهم بالتشيع وإن لم يكن شيعياً، أو عن طريق من يروي شيئاً من فضائل أهل البيت، أو شئاً من معاتب أعدائهم الأمويين.

ولكن برغم مناقشات ابن خلدون وغيره، فإن هناك حقيقة ثابتة، وهي أن الأحاديث في هذا الموضوع قد بلغت من الكثرة حد التواتر المعنوي، لا يمكن التشكبك في مضمونها، أو دعوى أنها موضوعة، إذ لم يحظ موضوع من المواضيع الاسلامية كموضوع قضية المهدي المنتظر، وليس له شبيه من حيث عدد الأرقام الهائلة من الأحاديث في هذا الموضوع، فقد أحصيت الأحاديث الواردة فيها من طريق أهل السنة وفي مسانبدها ومؤلفاتها ما يربو على أربعاية حديث عن النبي (ص)، وأحصي مجموع الأخبار الواردة من طرق الشيعة والسنة، فبلغت أكثر من ستة آلاف حديث، وهو رقم هائل لم يتوافر في أي قضية إسلامية أخرى، فبلغت أكثر من ستة آلاف حديث، وهو يتحدى كل شك وإنكار.

وقد وضعت عدة مؤلفات في هذا الموضوع، ومن أحسنها، كتاب منتخب الأثر في الإمام الثانى عشر للشيخ لطف الله محمد جواد الصافى.

ويجب أن يعتقد أن الله فرض معرفة الأئمة (ع) بأجمعهم، وطاعتهم، وموالاتهم، والأقتداء بهم، والبراءة من أعدائهم وظالميهم... وأنه لا يتم الإيمان إلا بموالاة أولياء الله، ومعاداة أعدائه، وأن أعداء الأئمة عليهم السلام كفار ملحدون في النار، وإن أظهروا الإسلام، فمن عرف الله ورسوله والأئمة الاثني عشر وتولاهم، وتبرأ من أعدائهم فهو مؤمن، ومن أنكرهم.. أو تولى أعدائهم فهو ضال هالك لا ينفعه عمل ولا اجتهاد، ولا تقبل له طاعة ولا يصح له حسنات »: (١)

ويعتقد أن الله يزيد وينقص إذا أشاء في الأرزاق والآجال.

وأنه لم يرزق العبد إلا ما كان حلالاً طيباً.

ويعتقد أن باب التوبة مفتوح لن طلبها، وهي الندم على ما مضى من المعصية، والعزم على ترك المعاودة إلى مثلها.

وأن التوبة ماحية لما قبلها من المعصية التي تاب العبد منها.

وتجوز التوبة من زلة، إذا كان التائب منها مقياً على زلة غيرها لا تشبهها ، ويكون له الأجر على التوبة ، وعليه وزر ما هو مقيم عليه من الزلة .

وأن الله يقبل التوبة بفضله وكرمه، وليس ذلك لوجوب قبولها في العقل قبل الوعد، وإنما عُلمَ بالسمع دون غيره.

ويجب أن يعتقد أن الله سبحانه، يميت العباد ويحييهم بعد المات ليوم المعاد.

وأن المحاسبة حق والقصاص، وكذلك الجنة والنار والعقاب.

وأن مرتكبي المعاصى من العارفين بالله ورسوله، والأئمة الطاهرين،

<sup>(</sup>١) مكان النقاط كلمات غير واضحة.

المعتقدين لتحريمها مع ارتكابها ، المسوفين التوبة منها ، عصاة فساق ، وأن ذلك لا يسلبهم اسم الإيمان كما لم يسلبهم إسم الإسلام .(١).

وأنهم يستحقون العقاب على معاصيهم، والثواب على معرفتهم بالله تعالى، ورسوله، والأئمة من بعده (ص).

وما بعد ذلك من طاعتهم، وأمرهم مردود إلى خالقهم، وإن عفا عنهم فبفضله ورحمته، وإن عاقبهم فبعدله وحكمته، قال الله سبحانه:

(وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم). التوبة: ١٠٦

وأن عقوبة هؤلاء العصاة إذا شاءها الله تعالى، لا تكون مؤبدة، ولها آخر، يكون بعده دخولهم الجنة، وليسوا من جملة من توجه إليهم الوعيد بالتخليد. والعفو من الله تعالى يرجى للعصاة المؤمنين.

وقد غلطت المعتزلة فسمت من يرجو العفو مرجمًا، وإنما يجب أن يسمى راجياً.

ولا طريق إلى القطع على العفو، وإنما هو الرجاء والتجوير فقط.

ويعتقد أن لرسول الله (ص) والأئمة من بعده (ع) شفاعة مقبولة يوم القيامة، ترجى للمؤمنين من مرتكبي الآثام.

ولا يجوز أن يقطع الإنسان على أنه مشفوع فيه على كل حال، ولا سبيل له إلى العلم بحقيقة هذه الحال، وإنما يجب أن يكون المؤمن واقفا بين الخوف والرجاء.

ويعتقد أن المؤمنين الذين مضوا من الدنيا وهم غير عاصين ، يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجنة بغير حساب.

<sup>(</sup>۱) صرح بهذا المفيد أستاذ المؤلف في كتابه أوائل المقالات ص ٤٨ ونسبه إلى اتفاق الإمامية أما الحوارج فتسمي مرتكب الكبيرة مشركاً وكافراً، والحسن البصري أستاذ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، فيسمهم منافقين، وأما واصل بن عطاء فوضعهم في منزلة بين منزلتين، وقال أنهم فساق ليسوا بمؤمنين، ولا كفار، ولا منافقين. أنظر هشام بن الحكم للمعلق ص ٢٧.

وأن جميع الكفار والمشركين، ومن لم تصح له الأصول من المؤمنين يؤمر بهم يوم القيامة إلى الجحيم بغير حساب، وإنما يحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وهم العارفون العصاة.

وأن أنبياء الله تعالى وحججه (ع) هم في القيامة المسؤلون للحساب بإذن الله تعالى ، وأن حجة أهل كل زمان يتولى أمر رعيته الذين كانوا في وقته.

وأن سيدنا رسول الله (ص) والأئمة الإثنا عشر من بعده (ع)، هم أصحاب الأعراف الذين لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار من أنكرهم وأنكروه.

وأن رسول الله (ص) يحاسب أهل وقته وعصره، وكذلك كل إمام بعده. وأن المهدي (ع) هو المواقف لأهل زمانه، والمسائل للذين في وقته.

وأن الموازين [التي] توضع في القيامة، هي إقامة العدل في الحساب، والاَنصاف في الحكم والمجازاة، وليست في الحقيقة موازين بكفات وخيوط كها يظن العوام.

وأن الصراط المستقيم في الدنيا دين محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام، وهو في الآخرة طريق الجنان.

وأن الأطفال والجانين والبله من الناس، يتفضل عليهم في القيامة، بأن تكمل عقولهم، ويدخلون الجنان.(١)

<sup>(</sup>۱) وهو المعروف من رأي الإمامية ، وأول من صرح به منهم هشام بن الحكم على ما يظهر ، وتدل عليه بالإضافة إلى حكم العقل بعض المصوص عن أهل البيت (ع) وخالف الأشاعرة عدا أبا الحسن الأشعري الذين قالوا بأن الله تعالى يأمرهم بدخول نار يؤججها يوم القيامة فمن أطاع أدخل الجنة ومن عصى أدخل النار ، وجوز أبو الحسن الأشعري تعذيب الأطفال في القيامة لغيظ آبائهم ، وذهب الخوارج إلى أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة من الحكم بكفرهم أو عذابهم ، أنظر هشام بن الحكم للمعلق ص ١٨٧ – ١٩٠٠

وأن نعيم أهل الجنة متصل أبداً بغير نفادٍ، وأن عذاب المشركين والكفار متصل في النار بغير نفاد.

ويجب أن تؤخذ معالم الدين في الغيبة من أدلة العقل، وكتاب الله عز وجل، والأخبار المتواترة عن رسول الله (ص) وعن الأئمة (ع)، (١) وما أجعت عليه الطائفة الإمامية، وإجماعها حجة.

فأما عند ظهور الإمام (ع) فإنه المفزع عند المشكلات، وهو المنبه على العقليات، والمُعرِّف بالسمعيات، كما كان النبي (ص).

ولا يجوز استخراج الأحكام في السمعيات بقياس ولا إجتهاد . (٣)

فأما العقليات فيدخلها القياس والاجتهاد، ويجب على العاقل مع هذا كله ألا يقنع بالتقليد في الإعتقاد، وأن يسلك طريق التأمل والاعتبار، ولا يكون نظره لنفسه في دنياه، فإنه في أمور الدنيا يحتاط ويحترز، ويفكر ويتأمل، ويعتبر بذهنه، ويستدل بعقله، فيجب أن يكون في أمر دينه على أضعاف هذه الحال، فالغرر في أمر الدين أعظم من الغرر في أمر الدنيا.

فيجب أن لا يعتقد في العقليات إلا ما صح عنده حقه، ولا يُسلِّم في السمعيات إلا لمن ثبت له صدقه.

<sup>(</sup>۱) ما ذكره المؤلف هو رأي جماعة من علماء الإمامية، كالشريف المرتضى، وابن زهرة، وابن البراج، والطبرسي، وابن إدريس وغيرهم، فقد ذهب هؤلاء إلى عدم اعتبار الخبر الواحد إذا لم يكن مقطوع الصدور عن المعصوم، وخصوا اعتباره بما إذا كان قطعي الصدور، سواء أكان محتفاً بقرينة عقلية أو نقلية أخرى، فالمهم لدى هؤلاء في اعتبار الخبر أن يفضي إلى العلم، ولو كان ذلك لإجاع أو شاهد عقلي، بل صرح المفيد في أوائل المقالات بأنه لا يحب العمل بخبر الواحد.

أما المشهور بين الإمامية بل المجمع عليه بين المتأخرين منهم فاعتبار الخبر الواحد لقبام الدليل على حجيته، ولكل من الفريقين أدلة على دعواء مذكورة في كتب الأصول.

<sup>(</sup>٢) المراد بالإجتهاد هنا ليس هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، وإنما المراد به الإعتاد على الرأي والإستحسان والقياس ، من دون الرجوع إلى القواعد والأصول التي ثبتت حجيتها شرعاً

نسأل الله حس التوفيق برحته ، وألا يحرمنا ثواب المجتهدين في طاعته . قد أثبت لك يا أخي – أيدك الله – ما سألت ، واقتصرت وما أطلت . والذي ذكرت أصل لما تركت ، والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم .

### فصل: في ذكر مولد أمير المؤمين (ص)

روى الحدثون، وسطر المصنفون أن أبا طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وأمرأته فاطمة بنت أسد بن هاشم رضوان الله عليها، لما كفلا رسول الله (ص) استبشرا ابغرته، واستبعد ابطلعته، واتخذاه ولداً، لأنها لم يكونا رزقا من الولد أحدا.

ثم نشأ (ع) أشرف نشوء وأحسنه ، وأفضله وأيمنه ، فرأى فاطمة ورغبتها في طلب الولد ، وقربانها وقتاً بعد وقت ، فقال لها: يا أمه اجعلي قربانك لوجه الله تعالى خالصاً ، ولا تشركي معه أحدا ، فإنه يرضاه منك ويتقبله ويعطيك طلبتك ، ويعجله .

فامتثلت فاطمة أمره، وقبلت قوله، وقربت قرباناً مضاعفاً، وجعلته لله تعالى خالصاً، وسألته أن يرزقها رولداً صالحاً ذكراً.

فأجاب الله عز وجل دعاها ، وبلغها مناها ، ورزقها من الأولاد خمسة: عقيلاً ، ثم طالباً ، ثم جعفرااً ، ثم علياً ، ثم الختهم فاختة المعروفة بأم هاني .

فما جاء في حديثها (١) قبل أن ترزق أولادها، أنها كانت جلست يوماً تتحدث مع عجائز العرب والفوالطم من قريش، منهن فاطمة ابنة عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم جدة رسبول الله (ص) لأبيه، وفاطمة ابنة زائدة بن الأصم، وهي أم خديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة عبد الله رزام، وفاطمة

<sup>(</sup>١) تجد هذا الحديث في كتاب إثبات الوصية للمسعودي ص١١٤، وفي بحار الأنوارج ٣٥ ص ٤٠ نقله عن الكراجكي في الكنز.

ابنة الحارث بن عكرمة ، وتمام الفواطم التي انتمى إليهن رسول الله (ص) ، فاطمة أم قصى ، وهي ابنة نضر.

فإنهن لجلوس إذ أقبل رسول، الله بنوره الباهر، وسعده الظاهر، وقد تبعه بعض الكهان، ينظر إليه، ويطيل فراسته فيه، إلى أن أتى إليهن، فسألهن عنه، فقلن: هذا محمد ذو الشرف الباذخ، والفضل الشامخ، فأخبرهن الكاهن بما يعلمه من رفيع قدره، وبشرهن بما سيكون من مستقبل أمره، وأنه سيبعث نبياً، وينال منالاً علياً، وقال: إن التي تكفله منكن في صغره، سيكفل لها ولداً، يكون عنصره من عنصره، يختصه بسره وبصحبته، ويحبوه بمصادقته وإخوّته.

فقالت له فاطمة ابنة أسد رضوان الله عليها:

أنا التي كفلته، وأنا زوج عمه الذي يرجوه ويؤمله.

فقال: إن كنتِ صادقة ، فستلدين غلاماً غلاماً علاماً ، مطواعاً لربه هاماً ، اسمه على ثلاثة أحرف ، يلي هذا النبي في جميع أموره ، وينصره في قليله وكثيره ، حتى يكون سيفه على أعدائه ، وبابه لأوليائه ، يفرج عن وجهه الكربات ، ويجلو عنه حندس الظلمات ، تهاب صولته أطفال المهاد ، وترتعد من خيفته من (١) الجلال ، له فضائل شريفة ، ومناقب معروفة ، وصلة منيعة ، ومنزلة رفيعة يهاجر إلى النبي في طاعته ، ويجاهد بنفسه في نصرته ، وهو وصيه الدافن له في حجرته .

قالت له أم علي (ع): جعلت أفكر في قول الكاهن، فلها كان الليل رأيت في منامي كأن جبال الشام قد أقبلت تدب، وعليها جلابيب الحديد، وهي تصيح من صدورها بصوت مهول، فأسرعت نحوها جبال مكة، وأجابتها بمثل صياحها وأهول، وهي كالشرد(٢) المحمر، وأبو قبيس ينتفض كالفرس،

<sup>(</sup>١) في النسخة (عن)، وفي اثبات الوصية ص١١٦: وترعد من خيفته الفرائض ويوم الجلاد.

<sup>(</sup>٢) هي الناقة التي تعسرت ولادتها فلا يخرج حتى تموت، كذا في هامش النسخة، وفي اثبات الوصية ص ١١٧: وهي كالشرر المجمر. والشرد جمع شارد وهو البمير النافر والمحمر على وزن مكرم الناقة يلتوي في بطنها ولدها.

ونصال تسقط عن يمينه وشاله، والناس يلتقطون ذلك، فلقطت معهم أربعة أسياف وبيضة حديد مذهبة. فأول ما دخلت مكة سقط (۱) منها سيف في ماغ فغمر، وطار الثاني في الجو واستمر (۲)، وسقط الثالث إلى الأرض فانكسر، وبقي الرابع في يدي مسلولاً، فبينا أنابه أصول إذ صار السيف شبلاً، فتبينته فصار ليثاً مهولاً، (۳) فخرج عن يدي، ومر نحو الجبال يجوب بلاطحها، (۱) ويخرق صلادحها (۱) والناس منه مشفقون، ومن خوفه حذرون، إذ أتى محمد (ص) فقبض على رقبته، فانقاد له كالطبية الألوف، فانتبهت وقد راعني الزمع، (۱) والفزع، فالتمست المفسرين، فطلبت القائفين (ع) والخبرين، فوجد كاهناً زجر والفزع، فالتمست المفسرين، فطلبت القائفين (ع) والخبرين، فوجد كاهناً زجر أحد البنين يغرق، والآخر يقتل في الحرب، والآخر يوت، ويبقى له عقب، أحد البنين يغرق، والآخر يقتل في الحرب، والآخر يوت، ويبقى له عقب، والرابع يكون إماماً للخلق، صاحب سيف وحق، ذا فضل وبراعة، يطيع والنبي المبعوث أحسن طاعة.

فقالت فاطمة: فلم أزل مفكرة في ذلك، ورزقت بنيَّ الثلاثة: عقيلاً، وجعفراً.

ثم حملت بعلي (ع) في عشر ذي الحجة ، فلما كان الشهر الذي ولدت فيه ، وكان شهر رمضان ، رأيت في منامي ، كأن عمود حديد قد انتزع من أم رأسي ، ثم سطع في الهواء حتى بلغ السماء ، ثم رُدَّ إليّ ، فقلت : ما هذا » فقيل لي : هذا قاتل أهل الكفر ، وصاحب ميثاق النصر ، بأسه شديد ، يفزع من خيفته ، وهو معونة الله لنبيه ، وتأييده على عدوه .

قالت: فولدت علياً (ع).

وجاء في الحديث:

<sup>(</sup>١) في البحار: سقطت منها سيف في ماء فغيّر.

<sup>(</sup>٢) في إثبات الوصية: فانشمر، ولعله تصحيف (فانتثر).

<sup>(</sup>٣) في إثبات الوصية: مستأسداً.

<sup>(1)</sup> جمع بلطح وهو المكان الواسع.

<sup>(</sup>٥) في البحار: صلاطحها وهو بمنى بلاطم.

<sup>(</sup>٦) الرمع بالتحريك شبه الرعدة تأخذ الانسان.

أنها دخلت الكعبة على ما جرت به عادتها ، فصادف دخولها وقت ولادتها ، فولدت أمير المؤمين (ص) ، داخلها ، وكان ذلك في النصف من شهر رمضان<sup>(۱)</sup> ، ولرسول الله (ص) ثلاثون سنة على الكهال ، فتضاعف ابتهاجه به ، وتمام مسرته ، وأمرها أن تجعل مهده جانب فراشه .

وكان يلي أكثر تربيته، ويراعيه في نومه ويقظته، ويجمله على صدره وكتفه، ويحبوه بألطافه وتحفه، ويقول: هذا أخي وسيفي وناصري ووصبيي. (٣)

فلما تزوج النبي (ص) خديجة (ع) أخبرها بوجده بعلي ومحبته، فكانت تستزيره، فتزينه، وتحليه، وتلبسه، وترسله مع ولائدها، ويحمله خدمها، فيقول الناس: هذا أخو محمد، وأحب الخلق إليه، وقرة عين خديجة، ومن اشتملت السعادة عليه.

وكانت ألطاف(٣) خديجة تطرق منزل أبي طالب ليلاً ونهاراً، وصباحاً ومساءً.

ثم إن قريشاً أصابتها أزمة مهلكة ، وسنة مجدية منهكة ، وكان أبو طالب رضي الله عنه ذا مال يسير ، وعيال كثير ، فأصابه ما أصاب قريشاً من العدم والإضاقة ، والجهد والفاقة .

فعند ذلك دعا رسول الله (ص) عمه العباس، فقال له: يا أبا الفضل إن أخاك أبا طالب كثير العيال، ختل الحال، ضعيف النهضة والغرمة، وقد ناله ما نزل بالناس من هذه الأزمة، وذوو الأرحام أحق بالرفد، وأولى من حمل الكل(1)، في ساعة الجهد، فانطلق بنا إليه، لنعينه على ما هو عليه، فلنجمل عنه بعض أثقاله، ونخفف عنه من عياله، يأخذ كل واحدٍ منا واحداً من بنيه، يسهل عليه بذلك بعض ما هو فيه.

<sup>(</sup>١) أنظر إثبات الوصية للمسعودي ص١١٤٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر ص۱۱۷

<sup>(</sup>٣) أي هدايا تبره بها.

<sup>(</sup>٤) الكل: الثقل،

فقال له العباس: نعم ما رأيت، والصواب فيما أُتيت، هذا والله الفضل الكريم، والوصل الرحيم.

فلقيا أبا طالب، فصبراه، ولفضل آبائه ذكراه، وقالا له: إنا نريد أن نحمل عنك بعض العيال، فادفع إلينا من أولادك من يخف عنك به الأثقال.

قال أبو طالب: إذا تركمًا لي عقيلاً وطالباً فافعلا ما شئمًا.

فأخذ العباس جعفراً، وأخذ رسول الله (ص) علياً  $(3)^{(1)}$  فانتجبه لنفسه، واصطفاء لمهم أمره، وعول عليه في سره وجهره، وهو مسارع لمرضاته، موفق السداد في جميع حالاته. (7)

وكان رسول الله (ص) في ابتداء طروق الوحي إليه، كلما هتف به هاتف، أو سمع من حوله رجفة راجف، أو رأى رؤيا، أو سمع كلاماً، يخبر بذلك خديجة وعلياً (ع) ويستسرها هذه الحال.

فكانت خديجة تثبت وتصبره، وكان علي يهنيه ويبشره، ويقول له: والله يا ابن عم، ما كذب عبد المطلب فيك، ولقد صدقت الكهان فيا نسبته إليك، ولم يزل كذلك إلى أن أمر (ص) بالتبليغ. فكان أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الذكور أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعمره يومئذ عشر سنين. (٣)

<sup>(</sup>١) في مقاتل الطالبين ص١٧ أن رسول الله (ص) أخذ علياً، وحزة أخذ جعفراً، والعباس أخذ طالباً.

<sup>(</sup>٢) تجد قصة ولادة أمير المؤمنين (ع) في اثبات الوصية ص١١٥ – ١٢٠ مع اختلاف وزيادة.

<sup>(</sup>٣) وقال الأصبهاني: وكانت سنه يوم أسلم إحدى عشرة على أصح ما ورد من الأخبار في إسلامه (مقاتل الطالبيين ص١٧) وتنوزع في سنه يوم أسلم، فقال فرقة كانت سنه يومئذ خس عشرة سنة، وقال آخرون ثلاث عشرة، وقيل إحدى عشر، وقيل تسع، وقيل ثمان، وقيل سبع، وقيل ست وقيل شخس (التنبيه والإشراف ص١٩٨).

ومما عملته لبعض الإخوان كتاب الإعلام بحقيقة إسلام أمير المؤمنين عليه السلام وبه نستعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذي الجود والإكرام، الهادي إلى شريعة الإسلام، وصلاته على خيرته من جميع الأنام، سيدنا محمد رسوله وأهل بيته المطهرة من الأثام، وسلام الله على أول السابقين إسلاماً وإيماناً، وأخلص المصدقين إقراراً وإذعاناً، وأنصح الناصرين سراً وإعلاناً، وأوضح العالمين حجة وبرهاناً، الذي كان سبقه إلى الدخول في الإسلام، وكونه بعد الرسول الحجة على الأنام، مشابهاً لخلق آدم (ص) في وجود الخليفة قبل المستخلف عليه، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، ذي الفضائل والمناقب، ولعنة الله على باغضيه ومنكري فضله وحاسديه.

هذا مختصر جمعت لإخواني فيه من الكلام في إسلام أمير المؤمنين (ص) ما يجب الإنتهاء إليه، والإعتاد في المسألة عليه.

# فصل: يجب أن يقدم القول بأن أمير المؤمين (ص) أسلم

اعلموا – أيدكم الله – أن الخالفين لشدة عداوتهم لأمير المؤمنين ألقوا شبهةً مَوَّهُوا بها على المستضعفين، وجعلوا لها طريقاً، يسلكها من يروم نفي الإسلام عن أمير المؤمنين (ص).

وذلك أنهم قالوا: إنما يصح الإسلام ممن كان كافراً، فأما من لم يك قط ذا كفر ولا ضلال، فلا يجوز أن يقال أنه أسلم، وإذا كان علي بن أبي طالب (ع) لم يكفر قط، فلا يصح القول بأنه أسلم.

وهذا ملعنة من النصاب لا تخفي على أولي الألباب، يتشبثون بها إلى القدح في أمير المؤمنين (ع)، والراحة من أن يسمعوا القول بأنه أسلم قبل سائر الناس.

وقد تعدتهم هذه الشبهة، فصارت في مستضعفي الشيعة، ومن لا خبرة له

بالنظر والأدلة، حتى إني رأيت جماعة منهم يقولون هذه المقال، ويستعظمون القول بأن أمير المؤمنين (ع) أسلم أتم استعظام.

وقد نبهتهم على أن هذه الشبهة مدسوسة عليهم، وأن أعداءهم ألقوها بينهم، فمنهم من قبل ما أقول، ومنهم من أصر على ما يقول.

وقد كنت اجتمعت بأحد الناصرين لهذه الشبهة من الشيعة، فقلت له: أتقول إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) مسلم؟

فقال: لا يسعني غير ذلك.

فقلت له: أفتقول أنه يكون مسلم من لم يسلم؟ فقال: إن قلت بأنه أسلم، لزمنى الإقرار بأنه قبل إسلامه لم يكن مسلم .

ولكني أقول: إنه ولد مسلماً مؤمناً، فقلت: هذا كقولك إنه ولد حياً قادراً، وهو يؤديك إلى أن الله تعالى خلق فيه الإسلام والإيمان، كما خلق فيه القدرة والحياة، ويدخل بك في مذهب أهل الجبر، ويبطل عليك القول بفضيلة أمير المؤمنين (ع) في الإسلام، وما يستحق عليه من الأجر.

فأختر لنفسك: أما القول بأن إسلامه وإيمانه فعل الله سبحانه، وأنه ولد مسلماً ومؤمناً، وإن ساقك إلى ما ذكرناه. (١)

وإما القول بأن الله تعالى أوجده حياً قادراً ثم آتاه عقلاً ، وكلفه بعد هذا ، فأطاع ، وفعل ما أمر به مما يستحق جزيل الأجر على فعله ، فإسلامه وإيمانه من أفعاله الواقعة بحسب قصده وإيثاره ، وإن أدّاك في وجوده قبل فعله إلى ما وصفناه .

فحَيّره هذا الكلام، ولم يجد فيه حيلةً من جواب.

ومما يجب أن يكلم به في هذه المسألة أهل الخلاف، أن يقال لهم: لمّا زعمتم أنه لم يسلم إلا من كان كافراً؟

<sup>(</sup>١) وهو عدم استحقاقه (ع) الأجر على إسلامه لأنه مجبور عليه من فعل الله.

فإن قالوا: لأن من صح منه وقوع الإسلام فهو قبله عارِ منه، وإذا عري منه كان على ضده، وضده الكفر. (١)

قيل لهم: لمَ زعمتم أنه إذا عري منه كان على ضده؟ وما أنكرتم من أن يخلو منها، فلا يكون على أحدها؟

فإن قالوا: إن ترك الدخول في الإسلام هو ضده، لأنه لا يصح اجتاع الترك والدخول، فمتى كان تاركاً كان كافراً، لأن معه الضد.

قيل لهم: إنما يلزم ما ذكرتم، متى وجدت شريعة الإسلام، ولزم العمل بها، وعلم العبد وجوبها عليه بعد وجودها.

فأما إذا لم يكن نزل به الوحي، ولا لزم المكلف منها أمر ولا نهي، فالزامكم الكفر جهل وغي.

فإن قالوا: قد سمعناكم تقولون: إن الوحي لما نزل على النبي (ص) بتبليغ الإسلام دعا إليه أمير المؤمنين (ع) فلم يجبه عند الدعاء، وقال له: أجلني الليلة، وتعتدون هذا له فضيلة، وفيه أنه قد ترك الدخول في الإسلام بعد وجوده.

قلنا: هو كذلك، لكنه قبل علمه بوجوبه، وهذه المدة التي سأل فيها الإنظار هي زمان مهلة النظر، التي أباحها الله تعالى للمستدل، ولو مات قبل اعتقاد الحق لم يكن على غلط، وهكذا رأيناكم تفسرون قول إبراهيم (ع) لما (رأى كوكباً قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين) الإنعام: ٧٦ إلى تمام قصته (ع).

<sup>(</sup>١) هذه الدعوى مبنية على القول بأن التقابل بين الإيان والكفر تقابل نقيضين أو السلب والإبجاب، أو تقابل ضدين لا ثالت لها.

أما إذا كان التقابل بينها تقابل عدم وملكة ، أو تقابل ضدين لها ثالث فلا تصح هذه الدعوى . ويبدو أن طبيعة الجواب مبنية على أن التقابل بينها تقابل ضدين لها ثالث ، الذي لا يلزم من نغى أحدها إثبات الآخر .

وقوله: (إنني بريَّ مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأَرض حنيفاً وما أنا من المشركين). الأنعام: ٧٨ - ٧٩ ·

وتقولون: إن هذا منه كان استدلالاً ، وهي في زمان مهلة النظر التي وقع عقيبها العلم بالحق.

فإن قالوا: فم تقولون في أمير المؤمنين (ع) قبل الإسلام؟، وهل كان على شيء من الاعتقادات؟

قيل لهم: الذي نقول فيه أنه كان في صغره عاقلاً مميزاً، وكان في الاعتقاد على مثل ما كان عليه رسول الله (ص) قبل الإسلام، من استعاله عقله، والمعرفة بالله تعالى وحده، وإن ذلك حصل من تنبيه الرسول (ص)، وتحريك خاطره إليه، وحصل للرسول من ألطاف الله تعالى، التي حركت خواطره إلى الإسلام والاعتبار، ولم يكن منها من سجد لوثن، ولا دان بشرع متقدم.

فأما الأمور الشرعية فلم تكن حاصلةً لها، فلما بُعث رسول الله (ص) لزم أمير المؤمنين (ع) الإقرار به، والتصديق له، وأخذ الشرع منه.

وإنما قال له: أجلني الليلة ليعتبر فيقع له العلم واليقين مع اعتقاد التصديق لرسول رب العالمين، فلما ثبت له ذلك أقرَّ بالشهادتين، مجدداً للإقرار بالله سبحانه، وشاهداً ببعثة رسول الله (ص).

فإن قالوا: فأنتم إذاً تقولون إن رسول الله (ص) أسلم؟ وهذا أعظم من الأولى.

قيل لهم: إن العظيم في العقول هو الإنصراف من هذا القول، فإن لم تفهموا فيه حجة العقل فا تصنعون في دليل السمع، وقد قال الله عز وجل لنبيه (ع):

(قل إنني أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين) الأنعام: ١٤ .

وقوله سبحانه:

(قل إن هدى هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين). الانعام: ٧١

وقوله: (فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعنى، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد) آل عمران: ٢٠

ونظير ذلك كثير في القرآن، فكيف يصح هذا الإسلام من الرسول ولم يكن قط كافراً، وهل بعد هذا البيان شك يعترض عاقلاً ؟؟

ثم يقال لهم: إذا كان لا يسلم إلا من كان كافراً، فها تقولون في إسلام إبراهيم الخليل (ص)، ولم يكن قط كافراً، ولا عبد وثناً، حيث قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. البقرة: ١٣٠ – ١٣١

فقد تبين لكم - أيها الإخوان ثبتكم الله على الإيمان - ما تضمنه هذا الفصل من البيان عن صحة إسلام أمير المؤمنين (ع).

وأنا أتكلم بعد هذا على الذين قالوا إنه (ص) قد أسلم، ولكن لم يكن السابق الأول، وزعمهم أن المتقدم على جميع الناس أبو بكر.

فصل: من البيان عن أن أمير المؤمنين (ع) أول بشر سبق إلى الإسلام بعد خديجة عليها السلام.

أعلموا أن أهل النصب والخلاف قد حملتهم العصبية والعناد على أن ادعوا تقدم إسلام أبي بكر على سائر الناس، وإذا هم عرجوا عن طريق المكابرة، واطلعوا في السير الطاهرة، والأخبار المتواترة، والآثار المتظافرة، والأشعار السائرة وأقوال أمير المؤمنين (ع) الظاهرة، وجدوا جميع ذلك ناطقا بخلاف ما يزعمون، شاهدا بكذبهم فيا يدعون، قاضياً بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أول ذكر آمن برسول الله (ص)، وسبق إلى الإسلام، وأنه لم يتقدمه بشر من الأمة بأسرها غير خديجة بنت خويلد رضى الله عنها.

وقد روي: أن رسول الله (ص) بُعث يوم الاثنين، وفيه أسلمت خديجة، وإن أمير المؤمنين (ع) أسلم يوم الثلاثاء.

وروى أصحاب الحديث عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: كان علي (ع) يألف النبي (ص)، فأتاه، فوجده وخديجة يصليان، قال ابن عباس: وعلي يومئذ ابن عشر حجج، فقال لرسول الله (ص): ما هذا؟ قال: يا علي، هذا دين الله الذي ارتضاه لنفسه، وبعث به رسله، أدعو إلى الله وحده لا شريك له، فقال علي (ع): هذا شيء لم أسمع به. قال: صدقت يا علي.

فمكث علي تلك الليلة مفكراً، فلما أصبح أتى النبي (ص)، فقال له: لم أزل البارحة أفكر فيما قلت لي، فعرفت الحق والصدق في قولك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله.

وأخبرني شيخنا المفيد أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه إجازة، قال: أخبرني أبو الجيش المظفر بن محمد البلخي (١)، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أجد بن أبي الثلج (٢)، قال: حدثني أبو الحسن أحمد بن بن القاسم البرقي، قال: حدثني أسد بن عبيدة، عن يجيى بن عفيف، عن أبيه قال:

كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بمكة قبل ظهور أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء شاب، فنظر في الساء حين تحلقت الشمس، ثم استقبل الكعبة، فقام يصلي، ثم جاء غلام فقام عن يمينه، ثم جاءت أمرأة فقامت خلفها، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، ثم رفع الشاب فرفعا، ثم سجد الشاب فسجدا، فقلت: يا عباس، أمر عظيم، فقال العباس: أمر عظيم، أتدري من هذا الشاب؟ هذا محد بن عبدالله بن بن عبد المطلب، ابن أخي، أتدري من هذا الغلام؟ هذا علي بن أبي طالب ابن أخي، أتدري من هذه المرأة؟ هذه خديجة ابنة خويلد. إن ابن أخي هذا حدثني ان ربه رب المرأة؟ هذه خديجة ابنة خويلد. إن ابن أخي هذا حدثني ان ربه رب

(٢) في الأصل البلخ.

<sup>(</sup>۱) من تلاميذ أبي سهل اسماعيل بن على النوبخي كان عارفاً بالاخبار متكلباً توفي سنة ٣٦٧هـ وهو أستاذ الشيخ المفيد، وله كتاب فعلت فلا تلم. وكتاب نقض المثانية على إلجاحظ وكتاب في الإمامة ووصفه ابن النديم بأنه كان شاعراً مجوداً في أهل البيت (ع) متكلباً بارعاً.

السموات والأرض أمره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على ظهر الأرض على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة.(١).

وحدثني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان (رضي) بمكة في المسجد الحرام، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عمران، قال: حدثنا الحسن بن محمد العلوي، قال: حدثنا ابراهيم بن عبدالله، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا: معمر بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، قال: أخبرني أبو هريرة العبدي، قال: حدثني جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله (ص):

«على بن أبي طالب أقدم أمتي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأصحهم ديناً ، وأكثرهم يقيناً ، وأكملهم حلماً ، وأسمحهم كفا ، وأشجعهم قلباً ، وهو الإمام والخليفة بعدي » .(١)

وجاء في الحديث عن أبي ذر رحمه الله أنه قال: سمعت رسول الله (ص) بقول:

علي أول من آمن بي وصدقني .(٢).

وعن أنس بن مالك أنه قال: قال النبي (ص).

إن أول هذه الأمة وروداً عَلَيَّ أولها إسلاماً ، وإن على بن أبي طالب أولها إسلاماً ، فقال له سلمان (رض): قبل أبي بكر وعمره ؟ فقال: قبل أبي بكر وعمر.

وعن أنس بن مالك أيضاً أنه قال: بعث النبي (ص) يوم الإثنين، وأسلمت خديجة في آخر ذلك اليوم، وأسلم على (ع) يوم الثلثاء. (٣)

<sup>(</sup>١) رواه أبو جعفر الأسكافي المعتزلي في نقضه على كتاب العثانية للجاحظ أنظر: رسائل الجاحظ ص١٨ - ١٩ جم ونشر حسن السندوبي.

 <sup>(</sup>۲) رواه في الرياض النضرة ج ۲ ص ۱۵۷، أنظر: فضائل الخمسة ج (۱) ص ۱۸۸، وأنظر:
 نقض العثانية للاسكافي ص ۱۷.

<sup>(</sup>٣) رواه الإسكافي عن جابر وأنس وأبي رافع أنظر رسائل الجاحظ ص٢٠٠.

وعن أبي ذر وسلمان جميعاً قالا:

أخذ رسول الله (ص) بيد علي (ع) فقال:

ألا إن هذا أول من آمن بي، وهذا أول من يصافحني يوم القيامة، وهذا الصديق الأكبر، وهذا فارون هذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وهذا يعسوب الدين، والمال يعسوب الظالمين.(١)

وعن سليان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) لفاطمة (ع):

أما ترضين يا فاطمة أني زوجتك أقدمهم سلماً، وأكثرهم علماً، وأفضلهم علماً. (٢)

وفي رواية أخرى:

زوجتك أقدم المسلمين سلمًا، وأكثرهم علمًا، وأفضلهم حلمًا. (٣)

وعن عكرمة عن ابن عباس قال:

كان لعلي بن أبي طالب أربع مناقب، لم يسبقه إليها عربي.

كان أول من صلى مع رسول الله (ص).

وكان صاحب رأيته في كل زحف، وانهزم الناس يوم المهراس وثبت.

وغسله وأدخله قبره.(١) والأخبار في هذا المعنى كثيرة.

فأما المحفوظ من كلام أمير المؤمنين (ع) في ذلك واحتجاجه به في جملة ما له من المناقب.

فمنه، ما حدثني به القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني رحمه الله قال: حدثني الخطيب العتكي أبو حفص عمر بن علي، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) روي في الإصابة ج٧ قسم١ ص١٤٧ ، وفي فبض القدير ج٤ ص٥٨ أنظر: فضائل الخيسة ج١٠ ص١٨٩ .

 <sup>(</sup>٢) رواه الإسكافي في نقض العثانية ص١٩ من رسائل الجاحظ.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه

<sup>(</sup>٤) أنظر: الإرشاد ص١٧٠.

أبو بكر محمد بن إبراهيم البغدادي، ويعرف ذوران، قال: حدثنا الخضرمي ويعرف بطني، قال: حدثنا الخضرمي ويعرف بطني، قال: حدثنا سعد بن وحب بن شيبان وعبد الرحن بن جبلة، قالا: حدثنا نوح بن قيس الطلاحي، عن سليان بن غالب، عن معادة بنت عبد الرحن العدوية، قالت: سمعت علياً (ع) على منبر البصرة وهو يقول:

أنا الصديق الأكبر، وأنا الفاروق بين الحق والباطل، أسلمت قبل أن يسلم أبو بكر، وآمنت قبل أن يؤمن.(١)

وجاء عنه (ع) أنه قال:

« اللهم ، لا أعرف أحداً من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيها »

وجرى بينه وبين عثان كلام، فقال له عثان: وعمر خير منك، فقال له: كذبت، بل أنا خير منك ومنها، عبدت الله قبلها وبعدها.

وقد تضمن ذكر تقدم إيمانه كثير من أشعاره الواردة في أخباره.

حدثني القاضي السلمي، قال أخبرني الخطيب العتكي، قال حدثني أبو العباس أحمد بن يحيى الفتات، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يعقوب الدينوري، قال: حدثنا محمد بن عبد البلوي الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن حارثة عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن مالك، عن جابر بن عبدالله، قال: سمعت علياً (ع) ينشد ورسول الله (ص) يسمع:

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي معند معند وسبطاه ها ولدي جـــدي وجــد رسول الله منفرد

وفاطم زوجيتي لا قول ذي فندد صدقته وجميع الناس في بهم

من الضلالية والإشراك ذي النكد فالحميد لله حمداً لا شريك ليه.

لحميد الله حمدا لا شريك ليه. اليبر بالعبيد والباقي بيلا أميد

<sup>(</sup>١) المصدر ص ٢٠ باختلاف بالزيادة والنقصان.

قال: وتبسم رسول الله (ص) وقال: صدقت يا علي.

ومنه احتجاجه (ع) على معاوية في جواب كتابه من الشام إليه، وقد رام معاوية إلاقتخار فيه، فقال أمير المؤمنين (ع): يفتخر ابن آكلة الأكباد:

ثم قال عبيد الله بن أبي وافع (١): أكتب:

وحمزة سيد الشهداء عمي يطير مع الملائك ابن أمي مناط لحمها بدمي ولحمي فأيام لمنه لمنهم كسهمي غلاماً ما بلغت أوان حلمي خليلي يوم دوح غدير خم(٢)

محمد النبي أخي وصهري وجعفر الذي يضحي ويمسي وبنت محمد سلني وعرسي وسبطا أحمد ابناي منها سبقتكم إلى الإسلام طرآ وأوجب لي الولاء معاً عليكم

فكان (ص) يحتج بتقدم إسلامه على الكافة، ويفتخر به في جملة مناقبه على الأُمة، ويذكره بحضرة رسول الله (ص)، دفعة بعد دفعة، وبعد رسول الله (ص) بين الصحابة، فها أنكر ذلك قط عليه الرسول (ص)، وكيف ينكره عليه وهو الشاهد له بذلك، ولا قال له أحد من الناس لا نحتج بهذا الكلام، فإن أبا بكر هو الذي أسلم قبل جميع الأنام، بل يذعن لقوله (ع) الناس، ويعلمون صدقه من غير اختلاف، ويقولون فيه كها قد قال (ع).

فمن ذلك قول سفيان بن الحرث بن عبد المطلب:

 <sup>(</sup>١) هو من خواص على (ع) وكاتبه، له كتاب قضايا أمير المؤمنين (ع) وكتاب تسمبة من شهد معه (ع) الجمل وصفين والنهروان من الصحابة، وأورده ابن حجر في التقريب وقال: كاتب على (ع) وهو ثقة من الثالثة أي أنه مات بعد المائة.

<sup>(</sup>٢) روى هذه الأبيات المفيد في الفصول المختارة ج٢ ص٧٠ وزاد بيتاً في آخرها وهو: فويسمال ثم ويمسل ثم ويمسل ثم ويمسل للقمي الآلمة غمداً بظلمي

ما كنت أحسب أن الأمر منتقل
عن هاشم ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى القبلتهم
وأعرف الناس الآثار والسنن
من فيه ما فيهم من كل صالحة
وليس في القوم ما فيه من الحسن(١)

وجرير بن عبدالله البجلي يقول فيه مثل ذلك أيضاً، وقيس بن سعد بن عبادة له فيه أقوال كثيرة، وغيرهم ممن شهد رسول الله (ص) وسمع منه الأخبار بتقديم إسلامه، والحال أشهر عند أهل العلم من أن يستتر، وأظهر بين أهل النقل من أن يكتم.

غير أن الناصبة قد غلبها الهوى على التقوى، فآثرت الضلال على الهدى.

وقد احتج النصاب في تقديم إسلام أبي بكر بقول حسان:

إذا تذكرت شجواً من أخي ثقية فأذكر أخاك أبا بكر بما فعلا خير البرية اتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا الصاحب التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا(١)

<sup>(</sup>١) تجد هذه الأبيات في كتاب سليم بن قيس ص١٦ منسوبة للعباس وتجدها في كتاب الجمل للمفيد ص٣٥ منسوبة لعبدالله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب مع زيادة بيتين، وفي تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٠٣ ط النجف منسوبة لعتبة بن أبي لهب.

<sup>(</sup>٢) نجد البيت الأول والثالث في كتاب العثانية ص ٢ من رسائل الجاحظ.

واحتجاجهم بقول حسان يدل على عمى القلوب وصداً الألباب (١) ، أو على تعمد التلبيس على ضعفاء الناس ، وإلا فلو اعتمدوا الأنصاف علموا أن حسان بن ثابت هو الذي تضمن شعره الإقرار لأمير المؤمنين (ع) بالأمامة والرئاسة على الأنام لما مدحه بذلك يوم الغدير بحضرة رسول الله (ص) على رؤوس الأشهاد بعد أن استأذن الرسول (ص) قأذن له فقال:

يناديهم يوم الغدير نبيهم غير المديسة بالرسول مناديساً بيقول فمن مولاكم ونبيسسكم (٢) فقالوا ولم يبدو وهناك التعاميا المسك مولانا وأنست نبينا وأنست نبينا ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا

فقال له: قم يا على فإنني رضيتك من بعدي إماماً وهادياً

فبن كنيت مولاه فهيذا وليه فكونوا له أنصار صدق مواليا هنياك دعيا اللهم وال وليه وكن للذي عادى علياً معادياً (٣)

فصوبه النبي (ص) في هذا المقال، وقال له: لا تزال يا حسان مؤيداً ما نصرتنا بلسانك)

فكيف سمعت الناصبة تلك الأبيات التي رويت لها من قول حسان؟ ولم تسمع عنه هذه الأبيات التي قد سارت بها الركبان بل كيف تثبت لها بما ذكرته

<sup>(</sup>١) في النسخة صدى.

<sup>(</sup>٢) في المسترشد للطبري ص٩٦ (ووليكم) بدل نبيكم.

<sup>(</sup>٣) ذكر الأبيات الأربعة الأولى منها الطبري في المسترشد ص ٩٦. وانظر: أعلام الورى ص ١٤٠ فقد ذكر الأبيات كلها.

من شعره أن أبا بكر سبق الناس إلى الإسلام؟ ولم تثبت بما ذكرناه من شعره أيضاً أن أمير المؤمنين (ع) لجميع الناس إمام؟ وكيف احتجت ببعض قوله؟ وصدقه فيه؟ ولم تر الاحتجاج بالبعض الآخر وكذبته فيه؟

أوليس إذا قالت أنه كذب فيا قاله في على (ع) في هذه الأبيات؟ أمكن أن يقال: لها بل كذب فيا حكيتموه عنه من تلك الأبيات.

وإن قالت إن حساناً شاعر النبي (ص) ولسنا نكذبه ، لكن نقول إنه كذب عليه في الشعر الذي رويتموه .

قيل لها: فإن قال لكم قائل مثل هذا الكلام، وأنه كذب عليه في الشعر الذي ذكر تموه ما يكون الإنفصال؟

وأعلم أنا لم نقل ذلك إلا لنعلمهم ، لأنه لا حجة في أيديهم ، وانه لا فرق بين قولهم وقول من قلبه عليهم .

ولسنا ننفي عن حسان الكذب، ولا رأينا فيه بحسن، وذلك أنه فارق الإيان، وانحاز إلى جملة أعداء أمير المؤمنين (ع) وحصل من عصبة عثان، فهو عندنا من أهل الضلال.

فإن قال قائل: كيف تجيزون ذلك عليه بعدما مدحه به الرسول (ص) في يوم غدير خم وأثنى عليه؟

قلنا: إن مدحه وثناءه عليه كان مشروطاً ولم يكن مطلقاً.

وذلك أنه قال: ما تزال مؤيداً ما نصرتنا بلسانك، وهذا يدل على أنه متى انصرف عن النصر، زال عنه التأييد واستحقاق المدحة. وقد انصرف عنها بطعونه على أمير المؤمنين (ع)، وانصبابه في شعب عدوه، وقعوده في جملة من قعد عن نصرته في حرب البصرة.

ويشبه ما قال فيه النبي (ع) قول الله تعالى في ذكر أزواج نبيه ونسائه: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن) الأحزاب: ٣٢

فعلق ذلك بشرط وجود التقوى، فإذا عدمت كنّ كمن سواهن، بل كنّ أسوأ حالاً من غيرهن.

وأعلم - أيدك الله تعالى - أنه قد روى المخالفون عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما أسلم أبي جاء إلى منزله، فما قام حتى أسلمنا وأسلمت عائشة وهي صغيرة.

وروايتهم هذه دليل على تأخر إسلامه، وذلك أن مولد عائشة معروف، وزمانها معلوم، ولدت بعد البعثة بخمس سنين، وكان لها وقت الهجرة ثماني سنين، وتزوجها رسول الله (ص) بعد الهجرة بسنة، ولها يومئين تسع سنين، وأقامت معه تسعاً، وكان لها يوم قبض (ع) ثماني عشرة سنة.

فإذا كانت يوم إسلام أبيها صغيرة، فأقل ما يكون عمرها في ذلك الوقت سنتان وهذا يدل على أن أباها أسلم بعد البعثة بسبع سنين، فهو مقدار الزمان الذي أتت الأخبار بأن أمير المؤمنين (ع) كان يصلي فيه مع رسول الله (ص)، والناس في بهم الضلال.

وسنذكر طرفاً مما ورد في ذلك من الأخبار، فإذا كان الناس سوى أمير المؤمنين إنما أجابوا إلى الإسلام بعد سبع سنين من مبعث النبي، فليس يستحيل أن يكون أبو بكر أحد المستجيبين في هذه السنة، وليس ذلك بموجب أن يكون أولهم، لأنه قد تناصرت الأخبار بتقديم إسلام جعفر بن أبي طالب عليه، بل على غيره من الناس سوى أمير المؤمنين (ع).

حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي قال حدثنا محمد بن محمد بن سيف بالبصرة سنة سبع وخمسين وثلاثماية، قال حدثنا محمد بن أحمد بن سليان، قال حدثنا محمد بن صفر بن صلصال بن الدلهمس بن جهل بن جندل، قال حدثني أبو ضو بن صلصال بن الدلهمي قال: كنت أنصر النبي (ص) مع أبي طالب قبل إسلامي، فإني يوماً لجالس بالقرب من منزل أبي طالب في شدة القيظ، إذ خرج أبو طالب إلي شبيهاً بالملهوف، فقال لي: يا أبا الغنصقر، هل رأيت هذين الغلامين يعني النبي (ص) وعلياً (ع)، فقلت ما

رأيتها مذ جلست، فقال: قم بنا في الطلب، فلست آمن قريشاً أن تكون اغتالتها.

قال فمضينا حتى خرجنا من أبيات مكة، ثم صرنا إلى جبلٍ من جبالها، فاسترخينا إلى قلة، فإذا النبي (ص) وعلي (ع) عن يمينه، وها قائمان بأزا، عين الشمس يركعان ويسجدان، قال: فقال أبو طالب لجعفر ابنه: صل جناح ابن عمك، فقال إلى جنب علي، فأحس بها النبي (ص)، فتقدمها وأقبلوا على أمرهم حتى فرغوا بما كانوا فيه، ثم أقبلوا نحونا، فرأيت السرور يتردد في وجه أبي طالب ثم انبعث يقول:

إن علياً وجعفراً ثقيق عند مهم الأمور والكرب لا تخذلا وانصرا ابن عمكها أخي لأمي من بينهم وأبي والله لا يخدله من بني ذو حسب(١)

وقد أتت الأخبار بأن زيد بن حارثة تقدم أبا بكر في الإسلام.

بل روي أن أبا بكر لم يسلم حتى أسلم قبله جماعة من الناس.

وروى سالم بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص: انه قال لأبيه: كان أبو بكر أولكم إسلاماً؟ قال: لا قد أسلم قبله أكثر من خسين رجلاً.

وأما الأخبار الواردة بأن أمير المؤمنين (ع) صلى مع رسول الله (ص) سبع سنين، والناس كلهم كانوا ضالين.

فمنها ما أخبرني به شيخنا المفيد أبو عبدالله (رض) قال: أخبرني أبو حفّص عمر بن محمد الصيرفي قال: حدثنا محمد بن أبي التلج ، عن أحمد بن القاسم البرقي ، عن أبي صالح سهل بن صالح – وكان قد جاوز ماية سنة – قال سمعت أبا المعمر عباد بن عبد الصمد ، قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله أبا المعمر عباد بن عبد الصمد ، قال سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله (ص): صلت الملائكة علي وعلى علي (ع) سبع سنين ، وذلك أنه لم يرفع إلى السماء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) الا مني ومن علي (ع) .

<sup>(</sup>١) أنظر: العذير ج٧ ص٣٥٦ نقله عن ديوان أبي طالب ص ٣٦ وعن كتاب الأوائل للعسكري.

ومنه ما روي عن أبي أيوب أنه قال: إن رسول الله (ص) قال: لقد صلت الملائكة علي وعلي علي سبع سنين، لأنا كنا نصلي ليس معنا أحد غيرنا.

وما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله (ص): ان الملائكة صلت عليّ وعلى علي ِ على علي ِ على علي ِ على ِ على ِ على إ

وما رواه عباد بن يزيد قال سمعت علياً (ع) يقول:

لقد صليت مع رسول الله (ص) سبع حجج ما يصلي معه غيري إلا خديجة بنت خويلد، ولقد رأيتني أدخل معه الوادي، فلا غر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله، وأنا أسمعه.

وما روى (ع) من قوله:

أنا عبد الله، وأنا أخو رسول الله (ص) وأنا الصديق الأكبر، لا يقولها بعدي الا كذاب مفتر صليت قبلهم سبع سنين.

وما رواه أبو رافع قال قال (ص) بعثت أول يوم الأثنين، وصلت خديجة آخر يوم الاثنين، وصلى على يوم الثلاثاء من الغداة مستخفياً قبل أن يصلي مع النبي (ص) أحد سبع سنين.

## (فصل في أن إسلامه (ع) كان عن بصيرة وإستدلال)

اعلم أنه لما توجهت الحجة على الخالفين بتقدم إسلام أمير المؤمنين (ع) على سائر المكلفين، قالوا: وما الفضيلة في إسلام طفل لم يلحق بدرجة العقلاء البالغين؟ وأي تكليف يتعين عليه يستحق بفعله الأجر من رب العالمين؟ وهل كان إلقاء الإسلام إليه إلا على سبيل التوقيف والتلقين الذي يفعله أحدنا مع ولده لينشأ عليه، ويصير له من الآلفين؟

وخطأ هؤلاء القوم لا يخفى للمتأملين، وضلالهم عن الحق واضح للمنصفين. وذلك أن الحال التي كان عليها رسول الله (ص) في إبتداء أمره من كتان ما هو عليه وستره، وصلاته مختفياً في شعاب مكة، للمخافة التي كان فيه

والتقية ، منتظراً لأذن الله تعالى في الاعلان والاظهار ، فيبدي حينتذ أمره على تدريج ، يأمن معه المضار ، يقضي إلى أن يلقي ذلك إلى الأطفال والصبيان الذين لا عقول لهم ، يصح معها الكتان ، والذين من عادتهم الاخبار بما علموه والاعلان .

فإذا علمنا وهذه صورة الحال، أن النبي (ص) قد خص في ابتدائها بالوقوف على سر أحد الأطفال، تحققنا أن ذلك الطفل مميز، بصحة الفعل والكيال.

وليس يستحيل حصول العقل والتمييز لابن عشر سنين ، ولا تجويزه ذلك في الأمور المستبعدة عند العارفين.

والمنكر لذلك إنما يعول على الغالب في المشاهدات. والعقل لا يمنع من وجود ما ذكرناه في نادر الأوقات، بل لا يمنع من أن يجعل الله تعالى ذلك آية يخرق بها العادات.

وقد أخبر الله سبحانه عن نبيين من أنبيائه (ع) بما هو أعجب من هذا، وهما عيسى ويحيى.

فقال حاكياً كلام عيسى (ع) للناس في المهد:

(إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياً)

وقال في يحيى:

(يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً)

فإن قال الخصوم: (إن هذين نبيان يصح أن يكون لهم الآيات المعجزات).

قلنا: فل المانع من يكمل الله تعالى عقل طفل في زمن نبينا (ع) ويمنحه صحة التمييز والاستدلال، ويخصه بالتكليف دون جميع الأطفال، ويكون ذلك آيةً لنبيه (ص)، وكرامة له في أخص الناس به.

ولوجه آخر من الصلاح يختص بعلمه، وليكون مع هذا كله إبانةً لوليه الذي هو حجته ووصي نبيه (ص). في الحيل لما ذكرناه، والمانع من كونه كذلك؟

أوليس قد روي أن الشاهد الذي شهد من أهلها في قميص يوسف (ع) كان طفلاً في المهد، له سنتان، وليس بنبي،

وبعد فقد أوجد كم (١) الله تعالى عيانا من أحد أئمتنا (ع) ما هو أكثر مما أنكر تموه من هذه الحال.

وهو أبو جعفر محمد بن على بن موسى  $(3)^{(7)}$  وشهادة المأمون لما عزم على تقريبه ومصاهرته، وهو ابن تسع سنين، بالعقل والعلم والكمال  $(3)^{(7)}$ , واتفاقهم معه على أن يعقدوا له مجلساً للامتحان، وسؤالهم يحيى بن أكثم القاضي في أن يتولى لهم ذلك، وبذلهم له الأموال، وما جرى له من عجيب الكمال في السؤال والجواب، حتى عجز يحيى، ووقف في (3) يديه، وأذعن بالإستفادة منه، والرجوع إليه فيا لا يعلمه.

وهذا أمر قد شاركتمونا في نقله ، واتفق أصحاب الحديث (٥) على حمله .

ولسنا نشك في أن هذا العلم والفضل لم يحصل لأبي جعفر (ع) إلا من أحد وجهين (٦).

إما الإلهام، فهو إذاً معجز بان (٧) به من الأنام.

<sup>(</sup>١) المرجح ان ضمير الجماعة الخاطبة وهو (كم) زائد .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام التاسع أبو جعفر محمد بن علي الملقب بالجواد ولد سنة ١٩٥هـ وتوفي سنة ٢٢٠هـ

<sup>(</sup>٣) في النسخة أيضاً الكلام.

<sup>(1)</sup> هكذا ورد في النسخة ولعل الصواب (بين).

<sup>(</sup>٥) في النسخة الحديثين.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (لاحد) أيضاً.

<sup>(</sup>٧) بان أي انفصل وغاير.

وإما عن تلقين وتعليم، وكان عمره وقت تلقينه ذلك، وهو في وقت للناظرة ابن تسع سنين، وقيل ثماني سنين.

أو ليس هذا أعجوبة قد نقلتموها وأقررتم بها، وسألتموها؟.

فأخبرونا كيف أقررتم لولد أمير المؤمنين (ع) في زمن المأمون بكهال العقل والعلم وحسن المعرفة والفهم، وهو ابن تسع سنين؟ وأنكرتم أن يصح لأمير المؤمنين صلوات الله عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كهال العقل والتكليف وله عشر سنين؟

فإن قالوا: نحن لا نعترف لأبي جعفر (ع) بهذا ، كانت السير قاضية بيننا وبينهم ، شاهدة للمحق(١) منا .

ثم يقال لهم: إن لم يكن الأمر كما ذكرناه من كمال عقل أمير المؤمنين (ع) وقت دعاء النبي (ص) له إلى الإسلام، وهو في حال سر وكتان وخوف من الشرك والضلال، أليس يكون قد غرر بنفسه فيا ألقاء إليه، وفعل ما يشهد العقل بقبحه، وخطأ المقدم عليه حاشا الرسول (ص) مما ينسبونه إليه.

والذي ذكرناه في أمير المؤمنين (ع) أوضح من أن يشتبه الأمر فيه.

أليس هو القائل لرسول الله (ص): انني لم أزل البارحة مفكراً فيما قلت لي، فعرفت الحق والصدق في قولك، وأنا أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله.

فوقع منه الإقرار بالشهادة بعد فكر ليلة كاملة.

فكيف تصح من طفل - كها زعمتم - غير عاقل أن يفكر في صحة النبوة للله كاملة، حتى حصل له العلم بصدق الخبر بها بعد طول الروية؟

وهل بعد هذا لبسٌ يعترض عاقلاً هجر العصبية.

وقد روي أعجب منه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن النبي (ص)

<sup>(</sup>١) في النسخة للحق أيضاً.

عرض على على (ع) الإسلام، فقال له على (ع): أنظرني الليلة، فقال له النبي (ص): هي أمانة في عنقك، لا تخبر بها أحداً.

فلينظر الغافلون إلى هذا الكلام الواقع منها عليها السلام، وسؤال أمير المؤمنين (ع) له في التأجيل والإنظار.

هذا وهو الذي كفله ورباه، ولم يزل طائعاً له في جميع ما يأمره ويراه. فلم أتاه الأمر رأى أن الإقدام على الإقرار به من غير علم ويقين قبيح، سأله التأجيل.

ثم قول النبي (ص) له. إنها أمانة في عنقك لا تخبر بها أحداً ، مما تشهد العقول بأسرها أنه لا يقال إلا لمميز يكون عقله كاملاً .

ويزيد هذه الحال أيضاً بياناً ، أنه لما أسلم (ع) كان يخرج مع رسول الله (ص) إلى شعاب مكة ، فمرة يصلي معه ، ومرة أخرى يرصد له .

حتى روي أن كل واحدٍ منها كان إذا صلى صاحبه، حرسه ووقف يرصد له.

فهل يصح أن يختص بهذا الأمر من لا عقل له؟ لا: ولكن قد يخفى صحته عمن لا عقل له.

والعجب أن مخالفينا يدفعون أن يكون إسلام أمير المؤمنين (ع) وهو ابن عشر سنين، له فضيلة. ورسول الله (ص) لم يدفع ذلك، بل كان يعده له من أول الفضائل، ويخبر به إذا مدحه وأثنى عليه في المحافل.

والعجب أنهم ينكرون علينا الإحتجاج بتقدم إسلامه، وهو (ص) كان يحتج بذلك بين الصحابة، ولا ينكره أحد عليه، ولا يقول له: وما في ذلك من الفضل؟ وإنا أسلمت وأنت طفل لا عقل لك.

### فصل في البلوغ

وأما ما ظن الخصوم من أن البلوغ إلى درجة التكليف، هو الإحتلام، وقولهم: إن أمير المؤمنين (ع) لم يكن بلغ وقت إسلامه مبلغ المحتلمين، فلا يكون من المكلفين.

فض غير صحيح. ولو كان الأمر كها زعموه لكان كل من بلغ الحلم مكلفاً، ونحن نعلم فساد ذلك، لوجود بالغين من البله والمجانين غير مكلفين.

والواجب الذي ليس عنه محيد أن يقال إن وجود العقل في الإنسان وصحة التمييز منه والإدراك، شرط في وجوب تكليف العقليات، من النظر والإستدلال ومعرفة ما لا يسع جهله من الأمد والواجبات واعتقاد الحق بأسره وإدراك الصواب.

وشرط أيضاً في صحة تعلق [تكليف] (١) العبادات السمعيات، وإن كان أكثرها يسقط عمن لم يبلغ الإحتلام، ولا (7) يعلم سقوطه إلا من جهة السمع الوارد دون ما سواه.

ولم يكن المشروع<sup>(٣)</sup> كله حاصلاً في ابتداء البعثة، ولا أتى الوحي وقت إسلام أمير المؤمنين (ع) لجميع العبادات السمعية، فيعلم ما هو لازم لمن لم يبلغ ما هو غير لازم.

فأما التكليف الواجب في العقول فلا يجوز أن يسقط عمن له عقل وتحصيل..(1) اذ هو بلوغ حد التكليف.

وقد بينا أن أمير المؤمنين (ع) كان كامل العقل وهو ابن عشر سنين

<sup>(</sup>١) النسخة خالية من كلمة تكليف واضفناها تصحيحاً للمعنى.

<sup>(</sup>٢) في النسخة: وإن يعلم ووضعنا مكانها كلمة (ولا يعلم) تصحيحاً للمعنى.

<sup>(</sup>٣) في النسخة للمشروع.

<sup>(</sup>٤) هنا كلمتان غير واضحين المراد.

فلزمته (١) المعرفة بالله تعالى والرسول وبجميع ما يوجب معرفة العقول (٢)، ولازمه من التعبد المسموع ما قارن وجها من المصلحة له (٣) وهذا كاف لذوي التحصيل.

وقد أوردت في هذا الكتاب من القول في إسلام أمير المؤمنين (ع) ما فيه منفعة للمؤمنين، وحجة على المخالفين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين [وآله](ع) الطيبين الطاهرين.

## فصل: من كلام أمير المؤمنين (ع) وحكمه.

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

لا شرف أعلا من الأسلام، ولا كرم أعز من التقوى، ولا معقل أحرز من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة.

من ضاق صدره لم يصبر على أداء حق من كسل لم يؤد حق الله.

من عظم أوامر الله أجاب سؤاله.

من تنزه عن حرمات الله سارع إليه عفو الله.

من تواضع قلبه الله لم يسأم بدنه طاعة الله.

الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر.

ليس مع قطيعة الرحم نماء. ولا مع الفجور غني.

عند تصحيح الضائر تغفر الكبائر،

تصفية العمل خير من العمل.

عند الخوف يحسن العمل.

<sup>(</sup>١) في النسحة فلزمه أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في النسخة معرفة المعقول أيضاً.

<sup>(</sup>٣) هنا كلمتان غير واضحتين

<sup>(</sup>٤) السخة خالية من كلمة وآله.

رأس الدين صحة اليقين.

أفضل ما لقيت الله به نصيحة من قلب، وتوبة من ذنب.

إياكم والجدل فإنه يورث الشك في دين الله.

بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثر منها في أوان كسادها.

اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل.

ودخول الجنة رخيص، ودخول النار غال

التقى سائق إلى كل خير.

من غرس أشجار التقى جنى ثار الهدى.

الكريم من أكرم عن ذل النار وجهه.

ضاحك معترف بذنبه أفضل من باك مدل على ربه.

من عرف عيب نفسه اشتغل عن عيب غيره.

من نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره.

ومن نظر في عيوب الناس ورضاها لنفسه فذلك الأحمق بعينه.

كفاك أدبك لنفسك ما كرهته لغيرك.

اتعظ بغيرك ولا تكن متعظاً بك.

لا خير في لذة تعقب ندامة.

تمام الاخلاص تجنب المعاصي.

من أحب المكارم اجتنب المحارم.

جهل المرء بعيوبه من أعظم ذنوبه.

من أحبك بهاك، ومن أبغضك أغراك.

ومن أساء استوحش.

من عاب عيب،

ومن شتم أُجيب.

أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الأنبياء.

الرغبة مفتاح العطب.

والتعب مطية النصب.

الشر داع إلى التقحُّم في الذنوب.

من تورط في الأمور غير ناظر في العواقب، فقد تعرض لمدرجات النوائب.

من أتى ذمياً وتواضع له ليصيب من دنياه شيئاً ذهب ثلثاً دينه. من لزم الإستقامة لزمته السلامة.

حدثنا الشيخ المفيد أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي رضي الله عنه بمكة في المسجد الحرام، قال: حدثني أبو الفرج المعافى بن زكريا قال حدثنا محمد بن أجمد بن أبي الثلج قال: حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام قال: حدثنا يوسف بن موسى الطالقاني، قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله (ص):

لو أن الغياض أقلام، والبحر مداد، والجن حُسَّاب، والأنس كتاب، ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب.

وأنشدت(١) لابن وكيع الشاعر (٢) في أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذه الأبيات:

قالوا: علي لماذا لست تمدحه صرفت مدحته ولم أطق مدح من فاتت فضائله ومن جواد قريضي أن بعثت به

فقلت أصبحت في ذا الفعل معذورا يعدد الناس إسرافا وتبذيراً قدد المدائح منظوماً ومنثوراً في مدحه من علاه عاد محسوراً

<sup>(</sup>١) في النسخة وأنشدت بيتين، وهو زيادة من الناسخ.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد خلف البغدادي أحد الشعراء البارعين توفي بمدينة
 تنيس من ديار مصر بالقرب من دمياط سنة ٣٩٣هـ. له ديوان شعر ومن شعره:

لقد قنعت همتي بالخمول وحدث عن الرتب العالية وما جهلت طعم طيب العلا ولكنها تؤثر العافية

ووكيع لقب جده أبي محمد بن خلف وكان فاضلاً عالماً بالقرآن والفقه والنحو والسير وله مصنفات توفي سنة ٣٠٦هـ.

أم أزعم البدر قد عم الورى نوراً ولا أتيت بفضل كان مستوراً شهرت من وصفه ما كان مشهوراً مدحي وأنشر فضلاً كان منشوراً فها ترى لمديح فيه تأثيراً كاللفظ كرر في الأسماع تكريراً ولست أرضى مجهد عُدَّ تقصيراً

أأزعم الغيث يحيي الأرض وإبله ما زلت ذاك وذا بالوصف منهية متى صرفت إليه الشعر أمدحه وظلت أتعب فيمن ليس يرفعه سارت مآثره بالفضيل ظاهرة وأصبح الوصف منه لاستفاضته يعد جهدي تقصيراً عدحته

وأظنه بني على قول المتنبي:

وتركــت مدحي للوصي تعمــداً وإذا استقـل<sup>(٢)</sup> الشيء قام بنفسه

وفي هذا المعنى لأبي نؤاس في الرضا عليه السلام:

قیل لی لم ترکت مدح ابن موسی قلت لا اهتدی لمدح إمام

ولبعضهم:

لا يبلغن مـــدح النـــيي وآلـــه رجــل يقول إذا تكــلم قــال لي

ومن مليح ما وجدته لابن الرومي:

لي أحمدان لدنيـــاي وآخرتي من خاتم الملك في الدنيا بخنصره تعلقـت راحـتي منهم بأربعـة منهم باثنين ما استسمحت يسمح لي فللشفاعــة حسي أحمد وعـلي

إذ كان نوراً مستقلاً كاملاً<sup>(۱)</sup> وأرى صفات الشمس تذهب باطلاً

والخصال الــــي تجمعن فيـــه كــان جبريــل خادمــاً لأبيــه

قوم إذا مسا بالمدائسة فاهوا جبريسل أخسبرني بسذاك الله

ولي عليان فانظر من أعدت وكي ومن على كتفيه خاتم الرسل إن عشت أو مت للتأميل والأمل كما باثنين ما استشفعت يشفع لي وللمعيشة حسبي أحمد وعسلي

<sup>(</sup>١) في ديوان المتنبي والمحفوظ هكذا: إذ كان نوراً مستطيلاً شاملاً).

 <sup>(</sup>٢) في الديوان والمحفوظ: وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً.

#### فصل في فضل اقتناء الكتب

قال بعض الحكماء الكتب أصداف الحكم، تنشق [عنها] جواهر الشيم. وقيل لآخر: ما بلغ من شهوتك للكتب ورغبتك في قراءتها؟ فقال: إذا نشطت فهي لذتي، وإذا اغتممت فهي سلوتي.

وقال آخر: ما ورَّثت الأسلاف للإخلاف كنوزاً أفضل من الكتب، ولا حلَّت الآباء الأبناء حُليّاً أجمل من الأدب.

وليم آخر على إنفاذ المال في الكتب وترك الولد بغير عقل، فقال: إني اعتقد لهم كتب علوم تخلّص أرواحهم، لأعتى أموال تنعّم أشباحهم.

وقيل لآخر: فلان مات وما خلف لولده إلا كتباً. فقال: لقد خلف لهم مآثر لا تعفوها الأيام، وترك لهم موارث لا تنفدها الأعوام.

وقال بعض المصنفين في فضل الكتب واقتنائها:

أعلم أن الكتاب قيّد على الناس علم الدين، وأخبار الأولين، مع خفة محله، وصغر جثته، صامت ما أسكته، بليغ ما استنطقته، ومن بمسامر لا يبتديك في حال شغلك، ولا يدعك في أوقات نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له، والتذمم منه.

ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غباً، ووروده حباً (۱) وإن شئت لزمك لزوم ظلك، فكان منك مكان بعضك.

والكتاب هو الذي إذا نظرت فيه أطال إمتاعك، وشحد طباعك، وبسط لسانك، وجوّد بيانك، وفخم ألفاظك، وعمر صدرك، ومنحك صداقه الملوك، وتعظيم العوام، وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر.

<sup>(</sup>١) في النسعة: جسما.

قال: والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار، ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر، لا يقصر عنك بنوم، ولا يعتريه ملال، وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يحقرك، وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة، وإن عدلت عنه لم يدع طاعتك، وإن هب ريح أعدائك لم ينقلب عليك، ومتى كنت منه متعلقاً بسبب ومعتصاً بحبل لم [تضطرك] معه وحشة الإنفراد إلى الجليس السوء.

ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك، والنظر إلى المارة بك، مع ما في ذلك من التعرض للحقوق في فضول النظر، وملابسة صغار الناس وحضور ألفاظهم الساقطة، وأخلاقهم الردية، لكان في ذلك السلامة يوم القيامة، ونعم الجليس.

#### وقال في هذا المعنى:

والكتاب نعم الذخر والقعدة، ونعم الجليس والعقدة، ونعم السيرة والنزهة، ونعم الشغل والحرفة، ونعم الأنيس ساعة الوحدة، ونعم المعرفة ببلاد الغربة، ونعم القرين والدخيل، ونعم الوزير والزميل. والكتاب وعاء مليء علمًّ، وظرف حشي ظَرَفاً، وإناء شحن مزاحاً وجداً. إن شئت كان أبين من سحبان واثل (١)، وإن شئت كان أعي من باقل (٢)، وإن شئت ضحكت من نوادره، وإن شئت عجبت من غرائب فوائده، وإن شئت ألهتك نوادره، وإن شئت أشحتك مواعظه.

وبعد فمتى رأيت بستاناً يخمل في ردن، وروضة تنقلب في حجر، ينطق عن الموتى، ويترجم كلام الأحياء.

ومَن لك بمؤنس لا ينطق إلا بما تهوى، آمَن من في الأرض، وأكتم للسر من صاحب السر.

 <sup>(</sup>١) هو من ألسنة الجاهليين وخطباء الإسلام ويضرب فيه المثل في الفصاحة والببان توفي سنة
 (١٥هـ) – (٣٧٣م) وفي النسخة (من تيجان وائل).

 <sup>(</sup>٢) هو باقل بن عمرو بن ثعلبة الأبادي يضرب فيه المثل في العي والفهاهة.

وقال: لا أعلم جاراً أبر، ولا خليطاً أنصف، ولا رفيقاً أطوع، ولا معلماً أخضع، ولا صاحباً أظهر كفاية، وأقل جناية، ولا أقل ملالاً، وإبراماً وخلافاً وجزافاً، ولا أقل غيبة، ولا أبعد من مرأى، ولا أترك لشغب، ولا أزهد في جدل، ولا أكف عن قتال من كتاب.

ولا أعلم قريناً، ولا أحسن موافاة، ولا أعجل مكافاة، ولا أحضر معرفة، ولا أخف مؤنة، ولا شجراً أطول عمراً، ولا أطيب ثمراً، ولا أقرب مجتنى، ولا أسرع إدراكاً، ولا أوجد في كل أوان من كتاب(١)

وأنشد بعضهم:

وإذا الهموم تضيقتك ولم تجدد أحداً ومل فؤادك الأصحابا فاعمد إلى الكتب التي قد ضمنت أوراقها الأشعارا والآدابا فهي الستي تنفي الهموم ولم تجد أحداً له أدب عل كتاباً

#### فصل:

حكى شيخنا المفيد رضي الله عنه في بعض كتبه (٢):

قال: قد ألزم الفضل بن شاذان رحمه الله، فقهاء العامة (٣). قولهم في الميراث، أن يكون نصيب بني العم أكثر من نصيب الولد، واضطرهم إلى الإعتراف بذلك، فقال:

<sup>(</sup>١) أحسب أن هذا الفصل في وصف الكتاب هو من إنشاء المؤلف، لأنه بأسلوبه أشبه.

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب الفصول الختارة ج١ ص١٢٣- ١٢٤.

 <sup>(</sup>٣) في النسخة: الناحبة والتصحيح مطابق لما في الفصول الختارة، والفضل بن شاذان النيسابوري الأزدي المتوفي عام (٣٦٠هـ) وهو من شيوخ الفقه والكلام والآثار الشيعة، وله مؤلفات كثيرة أنهاها مترجوه إلى ماية وثمانين كهتاباً.

خبروني عن رجلٍ توفي وخلف ثلاثين ألف درهم، وخلف ثماني وعشرين بنتاً وابناً واحداً، كيف تقتسمون الميراث؟

فقالوا: نعطي الولد الذكر ألفي درهم، ونعطي كل بنت ألف درهم، فيكون للبنات ثمانية وعشرون ألف درهم على عددهم، ويحصل الذكر ألفا درهم، فيكون له ما قسمه الله عز وجل وأوجبه في كتابه من قوله: وللذكر مثل حظ الأنثيين.

قال لهم: فما تقولون؟ لو كان موضع الإبن ابن عم، كيف تقسم الفريضة؟

فقالوا: نعطي ابن العم عشرة ألاف درهم، ونعطي البنات كلهن عشرين ألف درهم.

فقال لهم الفضل بن شاذان رحمه الله: فقد صار ابن العم أوفر حظاً من الإبن للصلب، والإبن مسمى في التزيل، متقرباً بنفسه، وبنو العم لا تسمية لهم، وإنما يتقربون بأبيهم، وأبوهم يتقرب بجده، والجد يتقرب بأبيه، وهذا نقض للشريعة.

قال شيخنا المفيد رضى الله عنه:

وإنما لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة خاصة، لقولهم بأن من عدا الزوج والزوجة والأبوين، يرثون مع الولد، على خلاف مسطور الكتاب والسنة، وإنما أعطوا ابن العم عشرة آلاف درهم في هذه الفريضة، من حيث تعلقوا بقوله تعالى: (فإن كن نسام فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك). فلما بقي الثلث اعطوه لابن العم، فلحقتهم هذه الشناعة المخرجة لهم من الدين، ونجت الشيعة من ذلك والحمد لله.(١)

ووجدت في أمالي (٢) شيخنا المفيد رضى الله عنه:

<sup>(</sup>١) أنظر: الفصول الختارة ج١ ص١٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) هذا موجود في الفصول الختارة ج١ ص٤٤٠

أن أبا الحسن علي بن ميثم (١) رضي الله عنه، دخل على الحسن بن سهل، وإلى جانبه ملحد قد عظمه (٢)، والناس حوله، فقال له:

قد رأيت عجباً. قال: وما هو؟ قال: رأيت سفينة تعبّر الناس من جانب إلى جانب بغير ملاّح ولا ماصر.

قال فقال الملحد: إن هذا أصلحك الله لجنون.

قال: وكيف؟

قال: لأنه يذكر عن خشب جماد لا حيلة له ولا قوة، ولا حياة فيه ولا عقل، أنه يعبّر الناس، ويفعل فعل الإنسان، كيف يصح هذا؟

فقال له أبو الحسن: فأيما أعجب هذا أو هذا الماء الذي يجري على وجه الأرض يمنة ويسرة بلا روح ولا حيلة ولا قوى، وهذا النبات الذي يخرج من الأرض، والمطر الذي ينزل من السماء، كيف يصح ما تزعمه من أن لا مدبر له كله؟ وأنت تنكر أن تكون سفينة تتحرك بلا مدبر وتعبّر الناس بلاح.

قال: فبهت الملحد.

# فصل أجبت به بعض الإخوان عن ثلاث آيات من القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الموفق للسداد ، وصلواته على حججه في العباد ، مولانا محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين .

هذه ثلاث آيات من القرآن، سأل عنها بعض أهل الإيمان، أوضحت معانيها وما يتعلق به المخالفون منها، وأجبت عن ذلك بما اقتضاه الصواب على سبيل الإختصار دون الإطناب.

<sup>(</sup>١) هو علي بن إساعيل بن شعيب بن مبثم الثار الكوفي صاحب أمير المؤمنين علي (ع) وتوفي سنة (١) هو على من متكلمي الشيعة البارزين في عصر الرشيد. وله عدة مؤلفات.

<sup>(</sup>٢) في النسخة: قد أعظم الناس حوله وصوبناه اعتاداً على النص الوارد في الفصول الختارة.

الآية الأولى قول الله عز وجل:

« واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي ، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا ، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » . الأعراف: ١٥٥

المواضع المسؤول عنها من هذه الآية التي يتعلق بها المخالفون منها ثلاث مواضع:

أحدها: قول موسى عليه السلام: أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فيقولون: كيف خفي على نبي الله أنه لا يجوز في العدل والحكمة أخذ العبد بجرم غيره.

الثاني: قوله: (إن هي إلا فتنتك) فزعمت الجبرة أن في هذا دلالة على أن الله تعالى يفتن العباد الفتنة التي هي الإضلال.

الثالث قوله: تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ، قالوا: وهذا بيان أنه سبحانه يفعل في طائفة من عبادة الضلال ، ويحرمهم الإيمان ، ويخص الأخرى بالهدى ويجنبها الضلال.

الجواب:

أما قول موسى (ع) (أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا) ففيه وجهان:

أحدها: أن الهلاك هنا هو الموت، قال الله تعالى: (إن أمرؤ هلك ليس له ولد)(١) يعني مات، فكأن موسى عليه السلام قال على سبيل السؤال: أتميتنا مع هؤلاء السفهاء، وليس الموت الذي سأل عنه عقوبة، بل على ما جوزه من اتفاق حضور الميتة، كما اتفق هلاك العالمين في طوفان نوح عليه السلام إلا من حملت السفينة، فكان هلاك الكفار منهم عقوبة لهم، وهلاك الأطفال والبهائم ومن لا تكليف عليه معهم، لحضور آجالهم.

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ۱۷٦

وقامت الباء في قوله تعالى: (بما فعل السفهاء) مقام (مع)، لأنها جميعاً من حروف الخفض.

والوجه الثاني: أن يكون قوله: أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، خرج منه على وجه الإستبعاد لذلك والنفي والإنكار، كما يقول أحدنا للحاكم: أثراك تظلمني في فعلك، أو تجور علي في حكمك، وهو لا يريد سؤاله بل يقصد نفي الظلم والجور عنه، واستبعاد وقوعها منه. قال جرير:

أعبداً حمل في شعبي غريباً ألؤماً لا أباً لك واغترابا يريد أن لا يجتمع هذان.

وأما قوله: إن هي إلا فتنتك [فإن](١) الفتنة على ضروب في الكلام، وهي في هذا المكان يمنى المحنة والإختبار، قال الله تعالى:

(وفتناك فتوناً)<sup>(۲)</sup> يعني اختبرناك اختباراً، وكأنه قال: إن هي إلا فتنتك التي امتحنت بها خلقك و[اختبرتهم]<sup>(۳)</sup> في التكليف، لتثبت من اهتدى بها، وتعاقب من ضل [عنها]<sup>(1)</sup>.

وأما قوله: (تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) فإنه ذكر في هذه الآية وفي نظائرها ، أنه يضل قوماً ويهدي آخرين مجملاً للقول في ذلك من غير تفسير.

وكشف في آيات أخر عمن يشاء أن يضلهم، ومن يريد أن يهديهم، وميزهم وصف بعضهم من بعض وبينهم، فقال في الضلال:

(ويضل الله الظالمين)

وقال: (وما يضل به القوم الفاسقين).

فأخبر أنه لا يشاء أن يضل إلا من سبقت منه الجنابة ، واقترف الإساءة.

<sup>(</sup>١) في النسخة (تكن).

<sup>(</sup>۲) طه: ٤٠

<sup>(</sup>٣) في النسخة: وأخبرتهم.

<sup>(</sup>٤) في النسخة: عندها.

وقال في الهدى:

(وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) المائدة: ١٦

وقال: (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) التغابن: ١١

فأوضح بهذه الآيات المفسرة عما ذكره في تلك الآيات المجملة.

فأما هذا الضلال منه والهدى فهو يجتمل وجوهاً: منها أن يكون الا ضلال العقاب، والهدى الثواب. وجاز ذلك في الكلام، لأن الجزاء عندهم على الشيء يسمى بإسم ذلك الشيء على طريق الإتساع، وله نظائر في القرآن.

ومنها أن يضل العُصاة عن الألطاف في الدنيا التي وعد بها أهل الإيمان.

ومنها للتسمية ، فقد يقال: أكذبني فلان ، إذا سماني كاذباً ، وأضلني ، إذا سماني ضالاً . قال الشاعر (١):

وطائفة قد أكفروني بحبك وطائفة قالوا مسيء ومجرم (١٦) الآية الثانية

قوله سبحانه:

(وأكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون). الأعراف: ١٥٦

(المواضع المسؤول عنها من هذه الآية).

الذي يسأل عنه من معانيها:

<sup>(</sup>۱) هو الكميت بن زيد الأسدي من ألمع شعراء الدولة الأموية وكان عالماً بلغات العرب وأيامهم خصّ أكثر شعره في مديح أهل البيت (ع) وأفضله الهاشميات المشهورة توفي سنة ١٢٦.هـ

<sup>(</sup>٢) هو مذنب لا مجرم، وهو من قصيدته البائية التي أولها: طربت وما شوقاً إلى البيت أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب

قوله: (إنا هدنا إليك) وما في معناه في اللغة.

وقوله: (عذابي أصيب به من أشاء) فهو مما ينتسب به المجبرة.

وقوله: (ورحمتي وسعت كل شيء) فقد قال بعض الملحدة: إذا كانت رحمته وسعت كل شيء، فكيف لم تسع الكافر الذي لم يرحمه؟

الجواب.

أما قوله: (هدنا إليك) فمعناه تبنا إليك.

وأما قوله: (عذابي أصيب به من أشاء) فالكلام فيه كالكلام في الضلال والهدى، وقد تقدم من الكلام في ذلك ما يستدل به على أنه تعالى لا يشاء أن يعذب إلا من عصى.

وأما قوله: (ورحمتي وسعت كل شيء) ففيه وجهان.

أحدها: أن نعمة سبحانه في الدنيا قد شملت الخلائق ووسعت العباد، وسيكتبها في الآخرة للذين يتقون ويكونون على ما نعته من الصفات.

والوجه الآخر إنه أراد يقول وسعت كل شيء ، أن رحمته تسع الخلائق لو دخلوها ، ولا تقصر عنهم لو عملوا لها ، غير أنه لا يكتبها إلا لمن اتقى وفعل الحسنى .

## الآية الثالثة

قوله الله تعالى:

(الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون) الأعراف: ١٥٧

المواضع المسؤول عنها من هذه الآية

منها قوله تعالى: (النبي الأمي) فقد ظن قوم أنه أراد بذلك عدم علمه بالخط.

ومنها قوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم) ما هذا الأصر والإغلال التي كانت عليهم؟

ومنها قوله: (الذين آمنوا به وعزروه ونصروه) فقد تأول قوم ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان.

ومنها: النور الذي كان معه (ع) ما هو؟ ليقع العلم به.

الجواب:

أما قوله سبحانه (الأمي) فإنما نسبه إلى أم القرى وهي مكة، قال الله تعالى: (لتنذر أم القرى ومن حولها).

وأهلها هم الأميون، قال الله تعالى:

(هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) الجمعة: ٢

وهذا كافٍ في إبطال ما ظنوه.

وأما الإصر ههنا [ف] هو الثقل، والإثقال التي كانت عليهم، والأغلال يحتمل أن تكون الذنوب التي اقترفوها في حال الكفر والضلال، فأخبر الله سبحانه أنه يضعها عنهم إذا آمنوا به وبرسوله عليه وعلى آله السلام.

وأما قوله: (فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه أُولئك هم المفلحون).

فهو مدح لمن كان على هذه الصفات، وليس فيه تسمية لأحد يزول معها الأشكال، ولا على ما ادعاه الخالفون في ذلك دليل إجماع.

ومن سبر الأخبار واطلع في صحيح السير والآثار، علم أن أبا بكر وعمر وعثان مُعَرُّون من هذه الصفات.

وهذا باب يتسع فيه الكلام، والواجب مطالبة من إدعى أن هذه الآية فيهم، بدليل على دعواه يصح بمثله الإحتجاج. فأما الآية نفسها فلا تدل على ذلك.

وأولى الأشياء أن يكون المدح فيها للذين حصل الاتفاق على استحقاقهم ما

تضمنته من الصفات، بمن لا ريب في صحيح إيانهم، وعالي نصرتهم وجهادهم. من أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحرث بن عبد المطلب، وجعفر بن أبي طالب، ومن الصحابة الأخبار والنجباء الأطهار، زيد بن حارثة، وخباب، وعبار بن ياسر، وسعد بن معاذ، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الهيثم ابن التهيان، وخزية بن ثابت ذو الشهادتين، وإبنا سهل وعثان، ومن في طبقتهم من أهل الإيمان، رحمة الله عليهم أجمعين.

وأما النور الذي أنزل معه فهو القرآن، ولم يسم بذلك لأن فيه أجساماً من الضياء، لكن لما يتضمنه من الحجج والبيان الذي يستنار به في شريعة الإسلام.

وقد سماه الله تعالى نوراً في موضع آخر فقال:

«قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين » المائدة: ١٥

وقال أيضاً:

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور » المائدة: ٤٦

ولم يرد أن فيها أجساماً من الضياء، وإنما أراد ما ذكرنا.

فهذا مختصر من الكلام في معاني هذه الآيات، والحمد لله الموفق للصواب وصلى الله على خيرته من خلقه محمد رسوله وآله.

ووجدت في بعض الأناجيل مكتوباً:

«إن المسيح (ع) قال: وحقاً أقول، لست الشارب مما لفظته الكروم حتى أشرب ذلك غداً في الملكوت ».

وفي هذا على النصاري حجتان:

إحدها إن المسيح (ع) كان لا يشرب الخمر ، وهو خلاف ما رووه عنه من قوله في لحم الخنزير والخمر:

«هذا لحمى فكلوه، وهذا دمى فاشربوه».

والحجة الأخرى أن في الجنة شرباً، وإذا كان فيها شرب كان فيها أكل، وليست تذهب النصارى إلى هذا.

فأما روايتهم عنه (ع) [أنه] قال:

«هذا لحمي فكلوه، وهذا دمي فاشربوه » فإنه يحتمل وجها من التأويل، ويكون معناه التهديد، وإن كان بلفظ الأمر، كما يقول أحدنا لمن يتهدده: أعمل ما شئت، وهو لا يريد أمره

ويقوي هذا التأويل ما تضمنه الخبر عن قوله:

هذا لحمي وهذا دمي. ونحن نعلم أن لحمه ودمه محرمان، فيصح بما ذكرناه من أن المراد بالخبر التهديد. (١)

وأعلم أنا لم نتأول هذا الخبر توقفاً عن رده، وإنا لنعلم أنهم متهمون فيا يروون. وإنما تأولناه تصرفاً في النظر وإقامة الحجة على الخصم. فأما ما في القرآن من التهديد الذي هو بلفظ الأمر فواضح. أحدها قول الله سبحانه لابليس:

« إجلب عليهم بخيلك ورحلك وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهمُ الشيطان إلا غروراً » الإسراء: ٦٤

وقوله تعالى:

«أعملوا ما شئم أنه بما تعملون بصير، فصلت: ٤٠

مسألة:

إن سأل سائل عن قول الله تعالى في موضع من ذكر موسى (ع):

« وأن ألق عصاك فلها رآها تهتز كأنها جان ولي مدبراً ولم يعقب » النمل: ١٠ .

وعن قوله في موضع آخر:

<sup>(</sup>۱) وبعمارة أوضح أن المراد به هو الزجر عنها، على معنى إن ساغ لكم أكل لحمي فكلوا لحم الخنزير، وإن ساغ لكم شرب دمي فاشربوا الخمر.

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » الشعراء: ٣٢

وقال: ما معنى هذا الإختلاف في وصف العصا، وقد أُخبر في إحدى الآيتين، أنها كانت كالجان والجان الحية الصغيرة، وذكر في الآية الأخرى أنها ثعبان مبين، والثعبان الحية العظيمة. فكيف تكون في خبر واحد بهاتين الصفتين المتباينتين؟

جواب: قلنا قد أجيب عن هذا السؤال بأن موسى (ع) لما ألقى العصا جعلها الله تعالى على صفة الجان في سرعة حركتها وقوتها وكثرة نشاطها، وعلى صفة الثعبان في عظم خلقها وهول منظرها وكبر جسمها، فاجتمع فيه الوصفان لها، فليس تشبيهها لها بالجان في إحدى الآيتين بموجب أن يكون لشبهه في جميع صفاته، ولا تشبيهه لها بالثعبان في الآية الأخرى بدليل على أنها تماثله في سائر حالاته، وعلى هذا الجواب لا تباين في الآيتين مجمد الله ومنه.

## ووجه آخر

وقد أُجيب عن ذلك بجواب آخر، وهو أن الآيتين ليستا خبراً عن حالة واحدة، بل لكل واحدة منها حال منفردة.

فالحال التي كانت العصا فيها كأنها جان كانت في ابتداء النبوة، وقبل مصير موسى (ع) إلى فرعون مؤدياً للرسالة.

والحال التي صارت العصا فيها ثعباناً كانت عند لقائه وإبلاغه الرسالة. وعلى هذا تدل التلاوة. ولم يبق في المسألة شبهة. والمنة لله.

### فصل:

وروي في الحديث أن فضال بن الحسن بن فضال الكوفي مر بأبي حنيفة وهو في جمع كثير يملي عليهم شيئاً من فقه حديثه، فقال فضال لصاحبه كان معه! والله لا أبرح حتى أخجل أبا حنيفة.

فقال صاحبه: إن أبا حنيفة من قد علمت حاله وظهرت حجته.

فقال فضال: هل علت حجة على المؤمن؟

ثم دنا منه فسلم عليه وقال: يا أبا حنيفة يرحمك الله إن لي أَخا يقول: إن خير الناس بعد رسول الله (ص) علي بن أبي طالب، وأنا أَقول: أبو بكر وبعده عمر، فإ تقول أَنت يرحمك الله؟

فأطرق أبو حنيفة ملياً ثم رفع رأسه فقال:

كفى بمكانها من رسول الله (ص) كرماً وفخراً، أما علمت أنها ضجيعاه، فأي حجة أوضح لك من هذا؟

فقال له فضال: إني قد قلت لأخي هذا فقال: والله لإن كان الموضع لرسول الله (ص) دونها فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما، وإن كان لهما فوهبا لرسول الله (ص) لقد أساءا وما أحسنا في ارتجاعهما هبتهما ونكثهما عهدهما.

فأطرق أبو حنيفة ساعة ثم قال: لم يكن لها خاصة، ولكنها نظرا في حق عائشة وحفصة، فاستحقا الدفن في ذلك الموضع مجق ابنتيها.

فقال فضال: قد قلت له ذلك فقال: أنت تعلم أن النبي (ص) مات عن تسع ، فنظرنا فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن، ثم نظرنا في تسع الثمن فإذا هو شبر في شبر، فكيف يستحق الرجلان أكثر من ذلك، وبعد فها بال عائشة وحفصة ترثان رسول الله (ص)، وفاطمة ابنته تمنع الميراث.

فصاح أبو حنيفة: يا قوم نحوه عني فإنه رافضي (١)

حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثني القاضي أبو بكر محمد بن عمر المعروف بالجعابي قال حدثنا أبو عبدالله محمد بن سليان بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن عيسى الحربي قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى عن ابن جريح عن

<sup>(</sup>١) هذا مذكور في الفصول الختارة ج١ ص٤٦ – ٤٣. وتجده أيضاً في احتجاج الطبرسي ص٢٠٧ أنظر البحار ج ٤٧ ص٤٠٠ هامش.

عطا عن ابن عباس قال كان النبي (ص) ليلة بدر قائماً يصلي ويبكي ويستعبر ويخشع ويخضع كاستطعام المسكين ويقول:

اللهم أنجز لي ما وعدتني ويخر ساجداً ويخشع في سجوده ويكثر التضرع، فأوحى الله تعالى إليه: قد انجزنا وعدك، وأيدناك بابن عمك علي، ومصارعهم على يديه، وكفيناك المستهزئين به. فعلينا فتوكل، وعليه فاعتمد، فأنا خير من توكلت عليه، وهو أفضل من اعتمد عليه.

وحدثني القاضي أبو الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني نزيل بغداد قال: أخبرني أبو حفص عمر بن علي العتكي الخطيب، قال: قرأت على الحسن بن أحمد البالسي [حدثكم](١) أبو أمية محمد بن ابراهيم قال: حدثنا أبو عاصم النبيل عن أبي الجراح عن جابر بن صبيح عن أم سرحيل عن أم عطية إن رسول الله (ص)، بعث علياً عليه السلام في سرية [قالت] فرأيته رافعاً يده يقول: اللهم لا تمتني حتى تريني علياً » .

وباسناده عن العتكي قال: حدثني سعيد بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عبد الحضري قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن عابس عن الحارث بن حميرة عن القاسم بن جندب قال: سمعت رجلاً من خثعم يقول:

سمعت أسماء بنت عميس قالت: رأيت رسول الله (ص) بثبير وهو يقول:

أشرق ثبير، اللهم إني أسألك بما سألك به أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي من أمري، وأن تحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، وأن تجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيرا.

وبإسناده أيضاً عن العتكي قال أخبرني محمد بن صفوة قال: حدثني الحسن ابن علي العلوي قال: حدثني أحمد بن العلاء قال: حدثنا صباح بن يحيى المري

<sup>(</sup>١) هكدا في النسخة.

قال: حدثني خالد بن يزيد عن أبي جعفر محمد بن على عن أبيه عن الحسين بن على عن أبيه عن الحسين بن على عن أبيه عليهم السلام، قال: قال رسول الله (ص) يوم الأحزاب::

«اللهم إنك اخذت مني عبيدة بن الحرث يوم بدر وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد، وهذا أخي علي بن أبي طالب، رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين »(١)

### فصل:

روى في الحديث أنه لما أتت الأحزاب وحاصرت المدينة وأقامت عليها بضعاً وعشرين ليلة، طاف المشركون بالخندق فلم يكن منهم من يقدم عليه غير عمرو بن عبدود، فإنه ضرب فرسه فعبر به عرضه وحصل في حيز المدينة فأخذ يربجر في ممره ومجيئه على رسول الله (ص)، وينادي بالبراز ولا يجيبه أحد، فقال رسول الله (ص) لأصحابه وهم مطيفون به: أيكم برز إلى عمرو أضمن له على الله الجنة، فلم يجبه منهم أحد، هيبة لغمرو واستعظاماً لأمره فقام علي بن أبي طالب (ع) فقال له إجلس، ونادى أصحابه دفعة أخرى فلم يقم منهم أحد، والقوم ناكسوا رؤوسهم، فقام علي بن أبي طالب (ع) فأمره بالجلوس، ونادى الثالثة، فلم لم يجبه أحد سواه، استدناه وعممه بيده وأمره بالبروز إلى عدوه، فتقدم إليه، ورسول الله (ص) يقول: «برز الإيمان كله إلى الشرك كله »

وكان عمرو حينتُذ يرتجز ويقول:

جمع هـ ل من مبارز موقـ في الخصم المناجيز متسرعاً نحيو الهنزاهيز والجود من كرّم الغرائز

فتقدم إليه أمير المؤمنين صلى الله عليه وهو يقول:

and the state of t

ثم جادله فها كان بأسرع من أن صرعه أمير المؤمنين وجلس على صدره، فلها هَمَّ أن يذبحه، وهو يكبر الله ويجمده قال له عمرو:

يا على ، قد جلست مني مجلساً عظياً ، فإذا قتلتني فلا تسلبني حليتي . فقال له أمير المؤمنين (ص): هي أهون على من ذلك ، وذبحه وأتى برأسه ، وهو يتبختر في مشيته ، فقال عمر : ألا ترى يا رسول الله إلى علي ، كيف يتيه في مشيته ، فقال رسول الله (ص): إنها مشية لا يمتقها الله في هذا المقام .

ثم نهض رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع) فتلقاه ومسح الغبار عن عينيه ، فرمى الرأس بين يديه ، فقال رسول الله (ص) ما منعك من سلبه ؟ قال: يا رسول الله خفت أن يلقاني بعورته ، فقال النبي (ص): إبشر يا علي ، فلو وزن اليوم عملك بعمل جميع أمة محمد لرجح عملك على عملهم. وذلك أنه لم يبق بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل من فتل عمرو ، ولم يبق بيت من المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو ، فأنشأ أمير المؤمنين يقول:

نصر الحجارة من سفاهـة رأيـه ونصرت رب محـــد بصواب فضربتــه وتركتــه متجـدلاً كالنسر فوق دكـــادك وروايي وعففــت عن أثوابــه ولو أنــني كنـــــت المقطر بزني أثوابي

<sup>(</sup>١) روي ذلك أبو جعفر الإسكافي في نقضه العثانية للجاحظ أنظر: رسائل الجاحظ ص ٦٤ - ٦٥ وأنظر: فضائل الخمسة ج٢ ص٣٢٠ - ٣٢٣ فقد روى شيئاً منه عن مستدرك الصحيحين وغيره.

لا تحسُبن الله خــادال دينــه

ونبيـــه يــا معشر الأحزاب(١)

ولما قتل على (ص) عمراً سمع منادياً ينادي لا يرى شخصه: قتل علي عمراً، قصم على ظهراً، أبرم على أمراً.

ووقعت الجفلة بالمشركين فأنهزموا أجمعين، وتفرقت الأحزاب خائفين مرعوبين.

فروي عن جابر رحمه الله أنه قال: ما شبهت قتل علي عمراً إلا بما قصه الله تعالى في أمر داود وجالوت، حيث يقول «فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت.  $^{(7)}$ 

# فصل من كلام أمير المؤمنين عليه السلام وحكمه

العفاف زينة الفقر، الشكر زينة الغني، الصبر زينة البلاء، التواضع زينة الحسب، الفصاحة زينة الكلام، العدل زينة الأمارة، السكينة زينة العبادة، الحفظ زينة الرواية، خفض الجناح زينة العلم، حسن الأدب زينة العقل، بسط الوجه زينة الحلم، الايثار زينة الزهد، بذل المجهود زينة المعروف، الخشوع زينة الصلاة، ترك ما لا يعنى زينة الورع.

جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

أعبد الناس من أقام الفرائض.

وأزهد الناس من اجتنب المحارم، وأسخى الناس من أدَّى زكاة ما له وأتقى الناس من قال الحق فيا له وعليه.

<sup>(</sup>١) روى هذه الأبيات الطبرسي في إعلام الورى ص١٠٠- ١٠١ وأنظر: الإرشاد للمفيد ص٤٥ و ١٠٤ و . ١٧٩

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدر ص ١٩٦ والإرشاد ص٤٠٠

وأعدل الناس من رضي للناس ما يرضي لنفسه ، وكره لهم ما يكره لنفسه . وأكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت. وأغبط الناس من كان في التراب في أمنِ من العقاب يرجو الثواب. وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. وأعظم الناس خطراً من لم يجعل للدنيا عنده خطراً. وأعلم الناس من جع علم الناس إلى علمه. وأشجع الناس من غلب هواه. وأكثر الناس قيمةً أكثرهم علمًا. وأقل الناس قيمة أقلهم علماً. وأقل الناس لذة الحسود. وأقل الناس راحة البخيل. وأبخل الناس من بخل بما افترض الله عز وجل عليه. وأولى الناس بالحق أعلمهم به. وأقل الناس حرمة الفاسق. وأقل الناس وفاء الملوك. وأفقر الناس الطَّمِع. وأغنى الناس من لم يكن للحرص أسيراً. وأكرم الناس أتقاهم. وأعظم الناس قدراً من ترك المراء وإن كان محقاً. وأقل الناس مروءةً من كان كاذباً. وأمقت الناس المتكبر. وأشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب. وأسعد الناس من خالط كرام الناس. وأعقل الناس من أشدهم تهمة للناس. وأولى الناس بالتهمة من جالس أهل التهمة. وأبغى الناس من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه.

وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. وأحق الناس بالذنب المغتاب. وأذل الناس من أهان الناس. وأحزم الناس أكظمهم للغيظ. وأصلح الناس أصلحهم للناس. وخير الناس من انتفع به الناس.(١)

وروى أن هذه الأبيات لأمير المؤمنين عليه السلام:

تخذتكم درعاً حصيناً لتدفعوا سهام العدى عني فكنتم نصالها ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها وخلوا نبالى للعدى ونبالها

قفوا موقف المعذور عني بجانب

وأنشدني الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن أحمد الموسوي:

كنا نعظم بالآمال بعضكم ثم انقضت فتساوى عندنا الناس لم تفضلونا بشيء غير واحدة هي الرجاء فسوَّى بيننا الياس

وأنشد لإبراهيم بن العباس كتبه إلى محمد بن عبد الملك .(٣)

هر صاحـــ أينـا غلــا صدیقی استقام فالی نبادهر عالی نبا فعاد به وقد وثيا لطار به أخاً حَدياً

أخى بيــــنى وبــــين الـــــد وثبت عملي الزميان به ولو عــاد الزمــان لنــا

شطر من هذه الكلمات تجده في نهج البلاغة باب الحكم والأمثال وغيرها وقد رواها الصدوق في الأمالي ص ١٨ - ١٩

هو ابو إسحاق ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول توفي سنة (٢٤٢ هـ) شاعر مجيد وأديب (٢) كبير من شخصيات الشيعة وله مدائح عدة في الإمام الرضا وأهل البيت واضطر - تقية - لأن يحرق كل شعره بهم، وديوان شعره نشره عبد العزيز الميمني ضمن مجموعة الطرائف سنة ١٩٣٧ م وتجد بعض اخباره في عيون أخبار الرضا، ص ١٤٨

وله أيضاً فيه:

كنت أخي بإخاء الزمان فلم جفا بنا صرت حربا عوانا كنت أذم إليك الزمان فأص بحت فيك أذم الزمانا فكنت أعدك للنا نبات فأصبحت أطلب منك الأمانا

وله أيضاً فيه:

قدرت فلم تضرر عدواً بقدرة وسمت به إخوانك الذل والرغا وكنت ملياً بالتي قد يعافها من الناس من يأبي الدنية [والذما](١)

### مسألة:

إمرأة جامعها ستة نفر في يوم واحد، فوجب على أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الجلد، وعلى الخامس التعزير، ولم يجب على السادس شيء.

### الجواب:

كان أحدهم ذمياً ، فوجب عليه القتل ، وكان الآخر محصناً مسلم فوجب عليه الرجم ، وكان الآخر عبداً فعليه نصف الجلد ، وكان الآخر وجاً فليس نصف الجلد ، وكان الآخر وجاً فليس عليه شيء .

<sup>(</sup>١) في النسخة والوفا.

## مسألة أخرى:

رجل له جارية يملك جميعها ليس لأحد معه نصيب، لا يحل له جماعها حتى يجامعها غيره.

#### جواب:

هذا رجل كان زوجاً لهذه الجارية ثم ابتاعها من سيدها ، وقد كان طلقها تطليقين فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره(١).

## مسألة أخرى:

إمرأة ولدت على فراش بعلها ببغداد ، فلحق نسبه برجل ببصرة ، فلزمه دون صاحب الفراش ، من غير أن يكون شاهد المرأة أو عرفها ، أو عقد عليها ، أو وطأها حلالاً أو حراماً ؟ .

### جواب:

هذه امرأة بكر وقعت عليها ثيب في حال قد قامت فيها من جماع زوجها، فحولت نطفة الرجل إلى فرجها فحملت منه، ومضى على ذلك تسعة أشهر، فتزوجت البكر في آخر التاسع برجل ودخلت عليه في ليلة العقد، فولدت على فراشه ولداً تاماً، فأنكر الزوج ذلك وقررها على ضمها فاعترفت بما ذكرناه، وأقرت الفاعلة أيضاً، فلحق الولد بصاحب النطفة على ما حكم به الحسن بن على عليها السلام، في أثر مذكور. (٢)

<sup>(</sup>۱) هذا وارد على رأي الإمامية القائلين بالتحريم بطلقتين للأمة حتى تنكح زوجاً غيره وأن المدار في التحريم هو حال المطلقة الزوجة فإن كانت حرة فلا تحرم إلا بثلاث طلقات وإن كان الزوج عبداً مملوكاً، وإن كانت أمةً فإنها تحرم على تطليقتين وإن كان زوجها المطلق حراً، ويدل عليه صراحةً صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان وبمضمونها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) وغيرها. ويرى بعض السنة أن الاعتبار بحال الزوج إن كان حراً فلا تحرم إلا بالثلاث وإن كانت أمة وتحرم باثنتين إذا كانت حرة وهو عبد.

<sup>(</sup>٢) تجده ذلك في ساقب أبي طالب ج ٣ ص ١٧٧٠ .

## فصل في الوعظ والزهد:

قيل لبعضهم: كيف حالك؟

قال: كيف حال من يغنى ببقائه، ويسقم بسلامته، ويؤتى من مأمنه(١).

وقيل لبعض حكماء العرب:

من أنعم الناس عيشاً؟

فقال: من تجلى بالعفاف، ورضي؛ بالكفاف، وتجاوز ما بخاف إلى ما لا

قيل: فمن أعلمهم؟

فقال: من صمت فادّكر ، ونظر فاعتبر ، ووعظ فازدجر .

وروي: ان الله تعالى يقول:

يا ابن آدم، في كل يوم يؤتى رزقك وأنت تحزن، وينقص عمرك وأنت لا تحزن، تطلب ما يطغيك، وعندك ما يكفيك.

وقيل: أغبط الناس من اقتصد فقنع، ومن قنع فك رقبته من عبودية الدنيا وذل المطامع.

وقيل: الفقير من طمع، والغني من قنع.

وقيل: من كان له من نفسه واعظ، كان عليه من الله حافظ.

وقيل: لا يزال العبد بخير ما دام له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همه.

ووعظ رجل فقال:

عباد الله، الحذر الحذر، فوالله لقد ستر، حتى كأنه قد غفر، ولقد أمهل حتى كأنه قد أهمل (٢).

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة للإمام علي (ع) وهي مذكورة في النهج في القسم الثالث رقم ١١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿ هَذَهُ الْكُلُّمَةُ لأُميرُ المؤمنينُ علي عليه السلام وهي مذكورة في النهج في الباب الثالث رقم ٢٩.

وقيل: العجب لمن يغفل وهو يعلم أنه لا يُغفل عنه ، وأن يهنئه عيشه وهو لا يعلم إلى ماذا يصير أمره.

وقيل: إن للباقي بالفاني معتبر، أو للآخر بالأول مزدجر، فالسعيد لا يركن إلى الخُدَع، ولا يغتر بالطمع.

قال آخر: كيف اذخر عملي ولست أدري متى يحل أجلي؟ أم كيف تشتد حاجتي إلى الدنيا، وليست بداري؟ أم كيف أجمع وفي غيرها قراري، أم كيف لا أمهد لرجعتي قبل انصراف مُدَّتي؟

وقال عمر بن الخطاب لأبي ذر الغفاري: عظني. قال له: ارض بالقوت، وخف الفوت، وأجعل صومك الدنيا، وفطرك الموت.

وقال آخر: عجباً لمن تكتحل عينه برقاد، والموت ضجيعها على وساد. وقال آخر: نظرنا فوجدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله.

وقال آخر: عجبي لمن يحتمي من الطيبات مخافة الداء، ولا يحتمي من الذنوب مخافة النار.

وقيل: كيف يصفو عيش من هو عا عليه، مأخوذ با لديه، محاسب على ما وصل إليه.

وقال آخر: عجباً لن يقصر عن الواضحة، وهو يعمل بالفاضحة.

وقيل: إذا زللت فارجع، وإذا أذنبت فاقلع، وإذا أَسأت فاندم، وإذا التمنت فاكتم.

وقال المسيح عليه السلام:

تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل.

وقال عليه السلام: إذا عملت الحسنة ف أنَّه عنها، فإنها عند من لا يضيعها، وإذا عملت السيئة فاجعلها نصب عينيك.

وقيل لحكيم: لِمَ تدمن إمساك العصا، ولست بكبير ولا مريض؟ قال لأَعلم أَني مسافر.

وقيل: من أحسن عبادة الله في [شبيته](١) لَقَّاه الله الحكمة في بلوغه أشده، وذلك قوله سبحانه:

« ولما بلغ أشده أثنياه حكاً وعلماً ، وكذلك نجزي الحسنين » . سورة يوسف: ٢٢

ولا بأس أن يعذل المقصر المقصر، قال بعضهم: لا يمنعكم معاشر السامعين سوء ما تعلمون منا، أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا،

قال الخليل بن أحمد: اعبل بعلمي، ولا يضرك تقصيري. نعوذ بالله أن يكون ما علمنا حجة علينا لا لنا.

أنظر يا أخي لنفسك، ولا تكن نمن: جمع علم العلماء، وطرائف الحكماء، وجرى في العمل مجرى السفهاء.

حدثني الحسين بن محمد بن على الصيرفي ، قال حدثني أبو بكر محمد بن علي الجعابي ، قال حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوي ، قال حدثني أبي عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله (ص):

«للمسلم على أخيه ثلاثون حقاً ، لا براءة له إلا الأداء أو العفو: يغفر زلته ، ويرحم عبرته ، ويستر عورته ، ويقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويرد غيبته ، ويديم نصيحته ، ويحفظ خلته ، ويرعى ذمته ، ويعود مرضته ، ويشهد ميته ، ويجبب دعوته ، ويقيل هديته ، ويكافىء صلته ، ويشكر نعمته ، ويحسن نصرته ، ويحفظ حليلته ، ويقضي حاجته ، ويشفع مسألته ، ويسمت عطسته ، ويرشد ضالته ، ويرد سلامه ، ويطيب كلامه ، ويبر انعامه ، ويصدق أقسامه ، ويوالي وليه ، ويعادي عدوه ، وينصره ظالماً ومظلوماً ، فأما نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه ، وأما نصرته مظلوماً فيعينه على أخذ حقه ، ولا يسلمه ، ولا يخدله ، ويجب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه ».

<sup>(</sup>١) في النسخة مشيته.

ثم قال عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئاً، يطالبه به يوم القيامة، فيقضي له وعليه...(١).

وحدثني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي ، قال: حدثنا أبو أبوب ، حدثنا أبو أبوب ، قال: حدثنا أجمد بن الحجاج ، قال: حدثنا أجمد بن الحجاج ، قال: حدثنا ثوبان بن إبراهيم عن مالك بن مسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) قال:

«تُعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين: يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا...

مسألة فقهية لأبي النجا:

أتعرف من قد باع من مهر أمه أباء فوقًاها بحتق صداقها وكانت قديمًا أشهدت كل من رأت بأن أباء قد أبت طلاقها

الجواب:

إذا أنت عقدت المسائل ملغزاً أتتك جوابات تحلُّ وثاقها تزوج عبد حرةً أنجبت في وصادف قول أبان فراقها فأنكحها مولاه من بعد رغبة فأنكحها مولاه من بعد رغبة للا قد رأى منها وأسنى صداقها

 <sup>(</sup>١) رواه الشهد الثاني زين الدين العاملي الجبعي في آخر رسالته في الغيبة المطبوعة مع كشف الفوائد وحقائق الإيمان وأسرار الصلاة ص ٢٦٠ – ٢٦١ - بسنده عن الكراجكي المؤلف.

فوكلت إبن العبد في قبض مهرها وأبدى عتاقها وأفلس مولاه وأبدى عتاقها فباع الوكيل العبد بالحكم إذ رأى هوى أمده في بيعها وارتفاقها

### تفسير الجواب:

هذه امرأة حرة، فتزوجت عبداً، فولدت منه إبناً، ثم طلقها العبد، فأنكحها مولاه بصداق مسمى، فوكلت ابنها من العبد بقبض مهرها، وفلس المولى، فقضى لها العبد في واجبها، فوكلت ابنها في بيعه لاستيفاء صداقها.

## فصل في ذكر مجلس جرى لي ببليس (١):

حضرت في سنة ثماني عشرة وأربعهاية مجلساً، فيه جماعة ممن يجب استاع الكلام، ومطلع نفسه فيه إلى السؤال، فسألني أحدهم، فقال: كيف يصح لكم القول بالعدل<sup>(٢)</sup> والإعتقاد بأن الله تعالى لا يجوز عليه الظلم؟ مع قولكم أنه سبحانه يعذب الكافر في يوم القيامة بنار الأبد، عذاباً متصلاً غير منقطع، وما وجه الحكمة والعدل في ذلك؟

وقد علمنا أن هذا الكافر وقع منه كفرة في مدة متناهية، وأوقات محصورة، وهي ماية سنة في المثل، وأقل وأكثر، فكيف جاز في العدل عذابه أكثر من زمان كفره؟

وأَلاَّ زعمتم أن عذابه متناه كعمره، ليستمر القول بالعدل، وتزول مناقضتكم لما تنفون عن الله تعالى من الظلم.

 <sup>(</sup>۱) بلبیس بکسر البانین وسکون اللام ویاء وسین مهملة مدینة بینها وبین فسطاط مصر عشرة فراسخ علی طریق الشام، کان یسکنها عبس بن بغیض، فتحت سنة ۱۹/۱۸هـ علی ید عمرو بن العاص، وقال:

جزى عربياً ببلبيس ربهيا بسعاتها تقرر بذاك عيونها كراكر من قيس بن عيلان ساهراً جفون ظباها للعلى وجفونها كذا ذكره ياقوت في العجم م اس ٤٧٩

<sup>(</sup>٢) في النسخة بالقول (٢)

الجواب:

فقلت له: سألت فافهم الجواب.

اعلم أن الحكمة لما اقتضت الخلق والتكليف، وجب أن يرغب العبد فيما أمره به من الإيمان بغاية الترغيب، ويزجره على نهى عنه في الكفر بغاية التخويف والترهيب، ليكون ذلك أدعى له إلى فعل المأمور به، وأزجر له عن ارتكاب المنهى عنه.

وليس غاية الترغيب إلا الوعد بالمعيم الدائم المقيم، ولا يكون غاية التخويف والترهيب، إلا التوعيد بالعذاب الخالد الأليم.

وخلف الخبر كذب، والكذب لا يجوز على الحكيم. فبان بهذا الوجه، أن تخليد الكافر في العذاب الدائم، ليس بخارج عن الحكمة، والقول به مناقض للأدلة.

فقال صاحب المجلس:

قد أتيت في جوابك بالصحيح الواضح، غير أنا نظن بقية في السوال، تطلع نفوسنا إلى أن نسمع عنها الجواب، وهي:

أن الحال أفضت إلى ما ينفر (١) منه العقل، وهو أن عذاب أوقات غير محصورة، يكون مستحقاً على ذنوب مدة متناهية محصورة.

فقلت له: أجل، إن الحال قد أفضت إلى أن الهالك على كفره، يعذب بعذاب تقدير زمانه أضعاف زمان عمره، وهذا هو السؤال بعينه. وفي مراعاة ما أجبت به عنه بيان أن العقل لا يشهد به، ولا ينفر منه. على أنني آتي بزيادة في الجواب مقنعة في هذا الباب.

فأقول: إن المعاصي تتعاظم في نفوسنا على قدر نعم المعصي بها. ولذلك عظم عقوق الولد لوالده لعظم إحسان الوالد عليه، وجلت جنايه العبد على سيده، لجليل إنعام السيد عليه. فلما كانت نعم الله تعالى أعظم قدراً، وأجل أثراً من أن توفى بشكر، أو تحصى بحصر، وهي الغاية في الإنعام، الموافق

<sup>(</sup>١) في النسخة: ينفرد.

لمصالح الأنفس والأجسام، كان المستحق على الكفر به، وحجده إحسانه ونعمه، هو غاية الآلام، وغايتها هو الخلود في النار.

فقال رجل ينتمي إلى الفقه كان حاضراً:

قد أجاب صاحبنا الشافعي عن هذه المسألة بجوابين، هما أجلى وأبين مما ذكرت.

قال له السائل: وما هما؟

قال: أما أحدها فهو أن الله سبحانه، كما ينعم في القيامة [على] من وقعت منه الطاعة في مدة متناهية بنعيم لا آخر له ولا غاية، وجب قياساً على ذلك أن يعذب من وقعت منه المعصية في زمانٍ محصور متناه، بعذاب دائم غير منقض ولا متناه.

قال: والجواب الآخر، أنه خلد الكفار في النار لعلمه أنهم لو بقوا أبداً لكانوا كفاراً.

فاستحسن السائل هذين الجوابين منه استحساناً مفرطاً، إما لمغايظتي بذلك، أو لمطابقتها ركالة فهمه.

فقال صاحب الجلس: ما تقول في هذين الجوابين؟

فقلت: اعفني من الكلام، فقد مضى في هذه المسألة ما فيه كفاية.

فأقسم على وناشدني .

فقلت: إن المعهود من الشافعي والمحفوظ منه كلامه في الفقه وقياسه في الشرع.

أما أصول العبادات والكلام في العقليات فلم تكن من صناعته.

ولو كانت له في ذلك بضاعة لاشتهرت، إذ لم يكن خامل الذكر.

فمن نسب إليه الكلام فيما لا يعلمه على طريق القياس والجواب، فقد سبه، من [حيث] أن فساد هذين الجوابين لا يكاد يخفى عمن له أدني تحصيل.

أما الأول منها وهو مماثلته بين إدامة الثواب والعقاب، فإنه خطأ في العقل والقياس، وذلك أن مبتدى النعم المتصلة في تقدير زمان أكثر من زمان

الطاعة ، إن لم يكن ما يفعله مستحقاً ، كان تفضلاً ، ولا يقال للمتفضل المحسن: لِمَ تفضلت وأحسنت ، ولا للجواد المنعم ، لِمَ جُدت وأنعمت .

وليس كذلك المعذب على المعصية في تقدير زمان زائد على زمانها ، لأن ذلك إن لم يكن مستحقاً كان ظلماً ، تعالى الله عن الظلم . فالمطالبة بعلة المهاثلة بين الموضعين لازمة ، والمسألة مع هذا الجواب عما يوجب التخليد قائمة . والعقلاء مجمعون على أن من أعطى زيداً على فعله أكثر من مقدار أجره ، فليس له – قياساً على ذلك – أن يعاقب عمراً على ذنبه بأضعاف ما يجب في جرمه .

وأما جوابه الثاني فهو وإن كان ذكره بعض الناس، لاحقٌ بالأول في السقوط، لأنه لو كان تعذيب الله عز وجل للكافر بعذاب الأبد، إنما هو لأنه علم منه أنه لو بقي أبداً كافراً، لكان إنما عذابه على تقدير كفر لم يفعله. وهذا هو الظلم في الحقيقة، الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه، لأن العبد [لم](١) يفعل الكفر إلا مدة محصورة.

وقد اقتضى هذا الجواب أن تعذيبه الزائد على مدة كفره هو عذاب على ما لم يفعله.

ولو جاز ذلك لجاز أن يبتدىء خلقاً، ثم يعذبه من غير أن يبقيه ويقدره، ويكلفه، إذا علم منه أنه إذا أبقاء، وأقدره، وكلفه، كان كافراً جاحداً لأنعمه.

وقد أجمع أهل العدل على أن ذلك لا يجوز منه سبحانه، وهو كالأول بعينه في العذاب، للعلم بالكفر قبل وجوده، لا على ما فعله وأحدثه.

وقبحها يشهد العقل به ويدل عليه. تعالى الله عن إضافة القبيح إليه.

فَعُلُمَ أَنه لا يعتبر في الجواب عن هذا السؤال بما أورده هذا الحاكي عن الشافعي، وأن المصير إلى ما قدمناه من الجواب عنه أولى، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) في النسخة لا يفعل فآثرنا موضعها لم يفعل لأنه الصحبح في المعنى.

فلما سمع المتفقه طعني فيا أورده، وقولي إن الشافعي ليس من أهل العلم بهذه الصناعة، ولا له فيها بضاعة، ظهرت إمارات الغضب في وجهه، وتعذر عليه نصرة ما جاء به، كما تَعَدَّر عليه وعلى غيره ممن حضر، القدح فيا كنت أجبت به، فتعمد لقطع ما كنا فيه بحديث ابتداه، لا يليق بالمجلس ولا يقتضيه.

فبينا نحن كذلك إذ حضر رجل، كانوا يصفونه بالمعرفة، وينسبونه إلى الأصطلاح بالفلسفة، فلما استقر به المجلس، حكوا له السؤال، وبعض ما جرى فيه من الكلام.

فقال الرجل: هذا سؤال يلزم الكلام فيه، ويجب على من أقر بالشريعة، طلب جواب صحيح عنه، يعتمد عليه.

ثم سألوني الرجوع إلى الكلام والاعادة لما سلف لي من الجواب، ليسمع ذلك الرجل الحاضر.

فقلت له: ألا سألتم الفقيه إعادة ما كان أورده لعله أن يرضى هذا الشيخ إذا سمعه، وعنيت بالفقيه، الحاكى عن الشافعى؟

قالوا: قد تبين لنا فساد ما أجاب به، ولا حاجة بنا إلى إشغال الزمان بإعادته.

قلت: فأنا مجيبكم إلى الكلام، وسالك غير الطريقة الأولى في الجواب، لعل ذلك أن يكون أسرع لزوال اللبس، وأقرب إلى سكون النفس، إن وجدت منكم مع الإستاع حسن إنصاف.

قالوا: نحن مستمعون لك غير جاحدين لحق يظهر في كلامك.

فقلت: كان السوّال عن وجه العدل والحكمة في تعذيب الله عز وجل لمن مات وهو كافر بالعذاب الدائم، الذي تقدير زمانه لا ينحصر، وقد وقع من العبد كفره في مبلغ عمره المتناهي.

والجواب عن ذلك:

أن العذاب المجازى به على المعصية، كائنة ما كانت، لا كلام بيننا في استحقاقه، وإنا الكلام في اتصاله وانقطاعه.

فلا يخلو المعتبر في ذلك أن يكون هو الزمان الذي وقعت المعصية فيه ومقداره وتناهيه، [أو] المعصية في نفسها وعِظمِها من صغرها.

فلو كانت مدة هي المعتبرة، وكان يجب تناهي العداب لأجل تناهيها في نفسها، لوجب أن يكون تقدير زمان العقاب عليها بحسبها وقدرها، حتى لا يتجاوزها ولا يزيد عليها.

وهذا حكم يقضي الشاهد بخلافه، ويجمع العقلاء على فساده. فكم قد رأينا فيا بيننا معصية وقعت في مدة قصيرة، كان المستحق من العقاب عليها يحتاج إلى أضعاف تلك المدة، ورأينا معصيتين، تماثل في القدر زمانها، واختلف زمان العقاب المستحق عليها، كعبد شتم سيده، فاستحق من الأدب على ذلك أضعاف ما يستحقه إذا شتم عبداً مثله، وإن كان زمان الشتمين متاثلاً.

فالمستحق عليها من الأدب والعقاب يقع في زمان غير متاثل، ولو لم يكن في هذا حجة إلا ما نشاهده من هجران الوالد أياماً كثيرة لولده على فعل، وقع في ساعة واحدة منه، مع تصويب كافة العقلاء للوالد في فعله، بل لو لم يكن فيه إلا جواز حبس السيد فيا بيننا لعبده زماناً طويلاً على خطيئته.

وكذلك الأمام العادل لن يرى من رعيته، لكان فيه كفاية في وضوح الدلالة، وليس يدفع الشاهد إلا مكابر معاند.

فَعُلِمَ مما ذكرناه أنه لايعتبرفيما يستحق على المعصية بقدر زمانها ، ولا يجب أن يماثل وقت الجزاء عليها لوقتها .

ووجب أن يكون المرجع إليها نفسها، فبعظمها يعظم المستحق عليها، سواء [أ] طال الزمان أو قصر، اتصل أم انقطع، وجد فكان محققاً، أو عُدِم فكان مقدراً، والحمد لله.

فلم سمع القوم مني هذا الكلام، وتأملوا ما تضمنه من الإفصاح والبيان، وتمثيلي بالمتعارف من الشاهد والعيان، لم يسعهم غير الإقرار للحق والإذعان

والتسليم في جواب السؤال لما أوجبه الدليل والبرهان.

والحمد لله الموفق للصواب، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين.

زيادة في المسألة:

وقد احتج من نصر الجواب الثاني المنسوب إلى الشافعي بقول الله تعالى:

« ولو ردوا لعادوا نهوا عنه » الأنعام: ٢٨.

وجعل ذلك دلالة على أنه عذابهم بعذاب الأبد، لعلمه بذلك من حالهم.

وليس في هذه الآية دلالة على ما ظن، وإنما هي مبنية على باطن أمرهم، ومكذبة لهم فيا يكون في القيامة من قولهم. وما قبل الآية تتضمن وصف ذلك من حالهم، وهو قوله تعالى سبحانه:

« إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، ونكون من المؤمنين » الأنعام: ٢٧.

فقال الله سبحانه:

«بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون ». الأنعام: ٢٨

هذا: لما تمنوا الرجوع إلى دار التكليف. وليس فيه إخبار بأنه عذبهم لما علمه منهم أن لو أعادهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.

## فصل:

روي أن إمرأة العزير وقفت على الطريق فمرت بها المواكب حتى مرَّ يوسف (ع)، فقال:

الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته، والحمد لله الذي جعل الملوك عبيداً بمعصيته.

وذكروا أن المتمناة ابنة النعمان بن المنذر دخلت على بعض ملوك الوقت، فقالت: إنا كنا ملوك هذا البلد، يجبى إلينا خراجها، ويطيعنا أهلها، فصاح بنا صائح الدهر، فشق عصانا وفرق ملأنا، وقد أتيتك في هذا اليوم أسألك ما أستعين به على صعوبة الوقت.

فبكى الملك وأمر لها بجائزة حسنة، فلما أخذتها أقبلت بوجهها عليه فقالت: إني محييتك بتحية كنا نحي بها، فأصنى إليها فقالت:

شكرتك يد افتقرت بعد غنى ، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر ، وأصاب الله بعروفك مواضعه ، وقلدك المنن في أعناق الرجال ، ولا أزال الله عن عبد نعمة إلا جعلك السبب لردها ، والسلام .

فقال: اكتبوها في ديوان الحكمة .

وروى أن أمير المؤمنين (ع) مرَّ على المدائن فلها رأى آثار كسرى وقرب خرابها ، قال رجل ممن معه:

جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا عـــلى ميعــاد. فقال أمير المؤمنين (ع):

أفلا قلت: «كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوماً آخرين، فيا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوا منظرين » الدخان: ٢٦ – ٢٩ (١)

## فصل من المقدمات في صناعة الكلام:

إعلم أن المعدوم عندنا ليس بشيء، ولا يكون الشيء إلا موجوداً. فإن قال لك قائل: ما الشيء ؟ فقل هو الموجود.

فإن قال: ما الموجود؟ فقل: هو الثابت العين في الوجود.

فإن قال: ما المعدوم؟ فقل: هو ما خرج بانتقائه عن كونه شيئاً.

<sup>(</sup>١) رواه نصر بن مزاحم في كتاب صفين ح١ ص١٤٣، وقال (ع) بعد الآيات: إن هؤلاء لم يشكروا النعمة، فسُلبوا دنياهم بالمعصية، إياكم وكفر المنعم، لا يحل بكم النقم.

فإن قالوا: ما القديم؟ فقل: ما ليس لوجوده أول.

فإن قال: ما المحدث؟ فقل: هو الذي لوجود، أول.

فإن قال ما الجسم؟ فقل: هو ذوا الطول والعرض والعمق

فإن قال ما الجوهر؟ فقل: هو أصغر ما تألفت منه الأجسام.

فإن قال ما العرض؟ فقل: هو العارض في المحل بغير بقاء.

واعلم أن الأعراض عندنا لا تبقى وإنما تتجدد حالاً بعد حال، ولا يوجد العرض عندنا إلا وقتاً واحداً، والموجود وقتاً واحداً ليس بباق، ولا يوجد شيء من الأعراص إلا في محل.

فإن قال: ما الباقي؟ فقل هو المستمر الوجود، فإن أُحببت فقل: هو ما وجد وقتبن فها زاد.

فإن قال: ما الفاني؟ فقل: هو ما انعدمت عينه بعد وجوده، وقد كان يجوز أن لا ينعدم.

فإن قال: ما الإجتماع؟ فقل: هو محاسن جواهر الأجسام.

فإن قال: ما الإفتراق؟ فقل: هو مبانيتها.

فإن قال: ما الحركة؟ فقل هي ما فرغ بالتحرك مكاناً وشغل مكاناً.

فإن قال: ما السكون؟ فقل: هو لبث الجوهر في مكان وقتين فها زاد.

واعلم أن الجوهر إذا لم يكن في مكان فهو ليس بمتحركٍ ولا ساكن.

فإن قال لك: ما المكان؟ فقل: هو ما أحاط بالمتمكن، فمكان الجوهر ستة أمثاله تحيط به من جميع جهاته، وصفحة العالم العليا هي مكان للعالم، ولا مكان لها. ولا يقال في الحقيقة انها متحركة ولا ساكنة، وكذلك المستفتح (١) الوجود من الجواهر عندنا وعند أكثر أهل النظر أنه ليس بمتحرك ولا ساكن.

<sup>(</sup>١) العبارة غير واضحة وقد يراد به ما كان في ابتداء وجوده

فإن قال لك: ما الحي؟ فقل: من صح كونه قادراً.

فإن قال: ما القادر؟ فقل هو من صح منه الفعل.

فإن قال: ما العالم؟ فقل هو من كان فعله محكماً منتظماً.

فإن قال: ما المريد؟ فقل هو عند التحقيق من قطع على أحد الأمرين المعترضين.

فإن قال: أتقولون إن الله مريد؟ فقل: أما على الحقيقة فلا يجوز ذلك عليه، وأما على المجاز فقد يوصف به اتساعاً في الألفاظ، وقد وصف نفسه سبحانه بأنه مريد كما وصف نفسه بأنه غضبان، وراض، ومحب، وكاره. وهذه كلها صفات مجازات.

فإن قال: فم الفائدة في قولكم إن الله تعالى مريد؟ فقل: هو حصول العلم للسامع بأنه سبحانه في أفعاله وأوامره منزه عن صفة الساهى والعابث.

فإن قال: فما إرادته؟ فقل: الجواب عن هذا السؤال على قسمين: أحدهما: ارادته لما يفعله، وهي الفعل المراد نفسه. والآخر: إرادته لما يفعله غيره، وهي أمره بذلك الفعل.

فإن قال: فما غضبه؟ فقل: وجود عقابه.

فإن قال: فيا رضاه؟ فقل: وجود ثوابه.

فإن قال: فها محيته؟ فقل: هي على قسمين: أحدهها أن يحب المؤمن ، بمعنى يحسن إليه ويثييه ، والآخر: انه يحب الطاعة ، بمعنى يأمر بها .

فإن قال: فها كراهته؟ فقل: هي بالضد من ذلك.

فإن قال: ما المتكلم؟ فقل: هو من فعل كلاماً.

فإن قال: ما الكلام؟ فقل: هو الأصوات المنتظمة إنتظاماً يدل على معان.

فإن قال: ما الخبر؟ فقل: هو ما أمكن فيه الصدق والكذب.

فإن قال: ما الصدق؟ فقل: هو الاخبار عن الشيء بما هو عليه.

فإن قال: ما الكذب؟ فقل: هو الأخبار عن الشيء بخلاف ما هو به.

فإن قال: ما الحق؟ فقل: هو ما عضد (١) معتقده البرهان.

<sup>(</sup>١) في النسخة ما عقد.

فإن قال ما الباطل؟ فقل: هو ما خذل معتقده البيان.

فإن قال: ما الصحيح؟ فقل: هو الحق بعينه.

فإن قال: ما الفاسد؟ فقل: هو الباطل بعينه.

فإن قال: ما العقل؟ فقل: هو عرض يحل الحي، يفرق بين الحسن والقبح، ويصح بوجوده عليه التكليف.

فإن قال: ما الحسن؟ فقل: هو ما كان للعقول ملامًا .

فإن قال: ما القبح؟ فقل: هو ما كان لها منافراً.

فإن قال: ما العلم؟ فقل: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى المعتقد.

فإن قال: ما الجهل؟ فقل: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.

فإن قال: ما المعرفة؟ فقل: هي العلم بعينه.

فإن قال: ما النظر؟ فقل: هو استعال العقل في الوصول إلى معرفة الغائب باعتبار دلالة الحاضر.

فإن قال: ما الدليل؟ فقل: هو المعتبر في إدراك ما طلبت النفس إدراكه.

فإن قال: ما الحجة؟ فقل: هي الدليل بعينه.

فإن قال: ما الشبهة؟ فقل: هي ما عرض للنفس عند انصرافها عن طريق الحق من باطل تخيلته حقاً.

# فصل: من كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه في ذكر العلم

قال أمير المؤمنين عليه السلام:

قيمة كل امرىء ما يحسن.

والناس أبناء ما يحسنون.

العلم وراثة مستفادة.

رأس العلم الرفق، وآفته الخرق.

الجاهل صغير وإن كان شيخاً

والعالم كبير وإن كان حدثا

الأدب يغني من الحسب

من عُرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار

العلم في الصغر كالنقش في الحجر.

زلة العالم كانكسار السفينة تغرق وتُعَرِق.

الآداب تلقيح الأفهام ونتائج الأذهان.

إذا استوضحت فاعزم.

لو سكت من لا يعلم سقط الإختلاف.

من جالس العلماء وقر ، ومن خالط الأنذال حقر .

لا تحقرن عبداً آتاه الله علماً ، فإن الله تعالى لم يحقره حين آتاه إياه.

المودة أشبك الأنساب، والعلم أشرف الاحساب..

لا كنز أنفع من العلم، ولا قرين سوء شر من الجهل.

العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على الانفاق، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم، والمال محكوم عليه.

عليكم بطلب العلم، فإن طلبه فريضة، وهو صلة بين الإخوان، ودال على المروءة، وتحفة في المجالس، وصاحب في السفر، وأنس في الغربة. ومن عرف الحِكمَ لم يصبر على الأزدياد منها.

الشريف من شرفه علمه.

# فصل من كلامه عليه السلام في ذكر الحام وحسن الخلق:

قال (ع):

الحلم سجية فاضلة.

أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل.

من حلم عن عدوه ظفر به.

شدة الغضب تغير المنطق، وتقطع مادة الحجة، وتفرق الفهم.

لا نسب أنفع من الحلم، ولا حسب أنفع من الأدب، ولا نَصَبَ أوجع من الغضب.

حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم.

حسن الخلق خير رفيق.

رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه.

من لانت كلمة وجبت محينه.

التواضع يكسبك السلامة.

زينة الشريف التواضع.

حسن الأدب ينوب عن الحسب.

تأويل آية:

إن سأل سائل عن قوله سبحانه:

«حتى إذا جاء أمرنا ونار التنور، قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، إلا من سبق عليه القول منهم، ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل » هود: ١٠٤٠)

### الجواب:

أما التنور فقد ذكر في معناه وجوه:

أحدها: أن يكون المراد به أن النور برز والضوء ظهر، وأتت إمارات دخول النهار، وتقضى الليل.

وهذا التأويل يروى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

وثانيها: أن يكون معنى ذلك ، واشتد غضب الله عليهم ، وحل وقوع نقمته بهم ، فذكر التنور مثلاً ، لحصول العذاب ، كما تقول العرب: قد حمي الوطيس ، إذا اشتدت الحرب ، وعظم الخطب ، وقد قارب [ ١ ](٢) القوم ، إذا اشتدت حربهم .

وثالثها: أن يكون أراد بالتنور وجه الأرض، وأن الماء نبع وظهر على وجهها، وقد روي هذا عن أبي عباس، قال: والعرب تسمى وجه الأرض تنوراً.

<sup>(</sup>١) أنظر الكلام على هذه الآية في أمالي المرتضى م ٢ ص ١٧٠ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>۲) هنا كلمة مطموسة غير واضحة.

ورابعها: أن يكون هو التنور المعهود للخبز، وكان في دار نوح عليه السلام، فجعل فوران الماء منه علماً له عليه السلام على نزول العذاب.

فأما قوله: من كلٍ زوجين اثنين، فقد قيل: من كل ذكر وأُنثى اثنين، وكل واحدٍ من الذكر والأُنثى زوج.

وقال آخرون: من كل ضربين اثنين.

وقيل أيضاً: من كل لونين اثنين.

ومعنى من سبق عليه القول، أي من أخبر الله تعالى بعدابه وحلول الهلاك به. والله أعلم بمراده.

#### فصل:

من التوراة في ذكر الفلك:

قال الله تعالى لنوح (ع): فاصطنع أنت فلكاً من خشب الصنوبر، واصنع الفلك أدواراً، وأطله من داخل وخارج بقارٍ، واجعل طول الفلك ثلاثماية ذراع، وعرضه خمسين ذراعاً، وارتفاعه ثلاثين ذراعاً، واصطنع في الفلك كوى، واصطنع بابه من جنبه، واجعل الفلك أثلاثاً: الأسفل والأوسط والأعلى، وسأرسل الطوفان على الأرض، ليفسد كل شيء فيه روح من تحت السماء، وكل ما في الأرض، وأوثقك بميثاقي، وأدخل الفلك أنت وامرأتك وبنوك، ونساء بنيك معك، ومن كل شيء من اللجم فأدخل اثنين اثنين معك.

# رسالة كتبتها إلى بعض الإخوان تتضمن كلاماً في وجوب الإمامة بسم الله الرحمن الرحمي

الحمد لله ذي الفضل والإحسان، الهادي إلى الحق بواضح البرهان، وصلواته على سيدنا محمد نبيه المبعوث للبيان، وعلى آله الطاهرين أعمة الأزمان.

قد وقفت ايها الأخ الفاضل أدام الله لك التأييد، وأوصلك بالتوفيق والتسديد، من رغبتك في الإستدلال، وحرصك على دفع شبه أهل الضلال، على ما أوجب علي حسن مساعدتك، وإجابتك عما تلتمسه عند مسائلتك، لما بيننا لما من الإيمان، وما يتعين من ذلك على الإخوان.

قال رسول الله (ص):

«المؤمنون إخوة، تتكافؤ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم »(١).

وقد فهمت السؤال الذي أرسلت، وأنا أُجيب عنه بما يحضرني حسبا طلبت إن شاء الله تعالى، وبه أستعين.

- السؤال-: ذكرت- أيدك الله- أن أخذ الخالفين قال: إذا كان الله تعالى قد قال:

« ما فرطنا في الكتاب من شيء » الانعام: ٣٨.

وكانت الأمة مجتمعة [على] أن النبي (ص) قد بلغ الرسالة إلى الكافة، وأدَّى فيها الأمانة، وبَيَّن لجميع الأمة، في الحاجة بعد ذلك إلى إمام.

- الجواب-

فأقول والله الموفق للصواب:

إن الكتاب، وإن كان الله تعالى لم يفرط فيه من شيء، فإن الأمة لم تستغن به عن تفسير رسول الله (ص) لمعانيه، وتنبيهه لمراد الله تعالى فيه، ولا علمت بسماع تلاوته بميع أحكام الله تعالى في شرائعه، بل مفتقرة إلى النبي صلى الله عليه وآله في الإيضاح والبيان، معتمدة عليه في السؤال عن معاني القرآن، وهو نبيها مؤيد معصوم، كامل العلوم، يرشد ضالتها، ويعلم جاهلها، ويجب سائلها، وينبه غافلها، ويزيل الإختلاف من بينها، ويفقهها (٢) على معالم

<sup>(</sup>١) أنظر: تحف العقول ص ٣٠ رواه ما عدا فقرة: (ويجير عليهم أقصاهم)

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في النسخة، والأولى: ويوقفها على معالم دينها.

دينها ، بقول متفق وأمر متسق ، وقد علم أن الآتين من أمته بعده مكلفون من شرعه نظيرنا ، كأنه من كان في وقته .

فوجب في العدل والحكمة إزاحة علل أهل كل زمان لمن يقوم فيه ذلك المقام، يفزع إليه في النازلات، ويُعوَّل عليه عند المشكلات، تكون النفس ساكنةً إلى طهارته وعصمته، واثقةً بكال علمه ووفادته.

وليس ما تضمنه السؤال من أن النبي عليه وآله السلام قد بلغ الكافة، وبيَّن للأمة بقادح في هذا الإستدلال، لأنه عليه السلام بَيَّن لهم شرعه على الحد الذي أمر به، فعيَّن لهم على بعضه بالمشافهة، ودَلَّهم منه على الجملة الباقية بالإشارة إلى من خصه الله بعلمها، واستحفظه إياها، وجعله الخليفة على الأمة بعده في تبليغها حسبا تقتضيه مصالحها في تكليفها، في أخبار تواترت على السنتها، منها قوله:

«أنا مدينة العلم وعلى بابها »

فكان ما خصه به من تفصيل ما أجمل لهم ، بحسب ما كلفه من التبليغ دونهم .

على أنه لو ماثلهم في جميع التكليف لم يلزم اشتراكهم في الإبانة على التفصيل، وإنما الواجب عموم المكلفين بالتمليك من الأدلة، التي بها تثبت الحجة، وتدرك الحجة.

والإمام عندنا أحد الدليلين على الحق من الشريعة، فإذا أودعه الذي استخلفه عليهم تفصيل كثيرٍ مما أجمل لهم، ونص على عينه، ومكن منه فقد أزاح عللهم، ولم يخرج ذلك عن القول بأنه بلّغهم وبين لهم، ولا دَفَع ما قدمناه من وجوب الحاجة إلى إمام يرجعون إليه فيا كلفهم.

## ووجه آخر:

لو فرضنا أن النبي (ص) قد شمل جميع الأمة بالإبانة على سبيل التفصيل والجملة، ولم يخص أحداً منهم، ولا أخفى شيئاً عنهم، لم تسقط مع ذلك الإمامة، ولا جاز خلو زمان من حجة - لأن النبي (ص) عَلَّم أهل عصره، وبيَّن

لمن كان في وقته ودهره، وكانت أحوالهم مختلفة، وأسباب إختلافها معهودة معروفة.

فمنهم الذكي الرشيد، والبطيء البليد، والحجب للعلم مع شغله بدنياه، والمنقطع إلى العمل والزهد دون ما سواه، والمتوفر على العلم المواظب عليه، والمتضجر منه الزاهد فيه، والمجتهد في الحفظ مع كثرة نسيانه، والمعتمد يعتبر ما [يسعه](١) إيمانه.

هذا مع عدم العصمة عنهم، وجواز الغلط منهم. ولذلك حصل الإختلاف بينهم، وتضادت رواياتهم، ووقع في الحيرة العظمى من عَوَّل في دينه عليهم.

ولم يكن الله سبحانه ليلجىء عباده بعد نبيه (ص) إلى غير حفظة لما استودعوه، ولا منفقين فيا رووه ونقلوه.

ولسنا نجد عَلَماً على يد بعضهم، يستدل به على أمانتهم وصدقهم، ولا عصمة لهم يؤمن معها من تحريفهم أو غلطهم.

هذا مع ما نعلم من عدمهم (٢) أكثر النصوص في الأحكام ، والتجائهم بعدمها إلى الإجتهاد والقياس ، والأخذ في الدين بالظن والرأي ، الموقع بينهم الإختلاف ، والمانع من الإتفاق والإئتلاف .

فعلمنا أن الله سبحانه قد أزاح علل المكلفين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين، بالأئمة الراشدين، الهداة المعصومين، الذين أمر الله تعالى بالرد إليهم، والتعويل عليهم فقال عز من قائل:

«ولوردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » النساء: ٨٣

وقال النبي (ص):

<sup>(</sup>١) في النسخة يسمعه.

<sup>(</sup>٢) يريد بقوله (من عدمهم) عدم إحاطتهم بأكثر النصوص.

«إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتى » (١).

ووجه آخر:

ولو قدرنا أن الأمة قد سمعت جميع علوم الشريعة ، فوعت وأحاطت بتفاصيل أحكامها ، وحفظت واتفقت فيا روت ونقلت ، وسقطت مَعَرَّة الإختلاف عنها ، واستقر الإتفاق منها . لم يغن ذلك عن الأَمَّة ، ولا جاز عدمهم ، على ما يقتضيه العدل والحكمة ، لأن الأمة على كل حال يجوز عليها الشك والنسيان ، ويمكن منها الجحد والكتان .

وعلى ذلك حجج يجدها من أنعم الإستدلال، لولا الغرض في ترك الإطالة، لأوردنا طرفاً منها في هذا الجواب.

وللمسؤل أن يبني جوابه على أصله المستقر عنده على قوله ، إلى أن ينقل الكلام إليه ، فتكون المنازعة فيه .

وإذا جاز على الأمة ما ذكرناه، لم يكن حفظها واتفاقها الذي قدرناه، بَوُمِّنِ من وقوع ما هو جائز عليها، وحصول ما هو متوهم منها.

وفي جواز ذلك مع عدم الأئمة جواز سقوط الحجة عن الأمة، إذ لا معقل يدرك منه الصواب، [يكون] (٢) حافظاً للشرع والكتاب.

وفي هذا أوضح البيان عن وجوب الحاجة إلى الإمام في كل زمان.

وجه آخر:

ولو أضفنا إلى ما فرضناه وقدرنا، وجوده، وتوهمناه من سماع الأمة لجميع تفاصيل الأحكام، وإيرادها على إتفاق ونظام ، نفي (٣) جواز الشك

<sup>(</sup>١) هو مروي على اختلاف في بعض ألفاظ في صحيح الترمذي ومسلم ومستدرك الصحيخين ومسند أحمد وغيرهم الكثيرين أنظر: فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج٢ ص ٤٣ - ٥٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخة يكن، ولا موجب لجزمها.

<sup>(</sup>٣) في العبارة قلق واضطراب،

والنسيان عنها، وإحالة الجحد والكتان منها، لم يغن ذلك عن إمام في كل زمان، حسبا يشهد به الدليل العقلي والبرهان.

وذلك أنا وجدنا اختلاف طبائع الناس وشهواتهم، وتباين هممهم وإرادتهم، وميل جميعهم في الجملة إلى الرياسة، وعبتهم لنفوذ الأمر، ووجوب الطاعة، ورغبتهم في حرز الأموال، وتطلعهم إلى نيل الآمال، وارتكاب أكثرهم للمقبحات، وتسرعهم إلى ما يقدرون عليه من الشهوات، مع وكيد تحاسدهم، وشديد تظالمهم الذي لا ينكره إلا من دفع الضرورات، وأنكر المشاهدات. يقضي ذلك في العقول عند ذوي التحصيل، بأن صلاح أحوالهم، وانتظام أمورهم، وحراسة أنفسهم وأموالهم، لا يتم إلا بوجود رئيس لهم، ومتقدم عليهم، يكون مسدداً فيا يمضيه من تدبيرهم، موفقاً للصواب فيا يراه لهم وعليهم، يقيم بهيبته عوجهم، ويرد بيده أودهم، ويجمع برأيه متشتتهم، ويقهر بتمكنه معاندهم، ويمنع القوي من الضعيف، ويسوسهم بالسوط والسيف.

وفي عدم الرئيس - وهم على ما ذكرناه - فساد أحوالهم، وانقطاع نظامهم، وحصول الهرج منهم، ووجود الحيرة والفتنة بينهم، التي هي سبب تلافهم، وهلاك أنفسهم.

وهذا أمر يعلم العقلاء صحته ممن أقر بالشرع، وجحده، قال الأفوه الأودي وكان جاهلياً:(١)

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وإذا كان الله تعالى إنما خلق خلقه لنفعهم، وأحياهم لصلاحهم ومراشدهم، فإنه في عدله وحكمته، ورأفته ورحمته، لم يخلهم في كل زمان من رئيس يكون لهم، وإمام في الدين والدنيا عليهم.

<sup>(</sup>١) هو صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي من بني أود، والأفوه لقب كان له، وهو من سادات العرب في الجاهلية المعروفين بالرأي والحزم، ومن الشعراء المشاهير، وكان فارساً مغواراً توفي سنة (٥٧٠م) وفي شعره فكر وحياة.

#### ووجه آخر:

ولو رفعنا الدليل العقلي الذي أوردناه، مع تسليم ما ذكرناه وقدمناه، لم يدفع ذلك وجوب الحاجة إلى الإمام، ولا جاز معه أن تعدمه الأنام.

لأن الأمة مجمعة على أن في الشريعة أحكاماً تفتقر إلى من ينفذها ، وحدوداً على الجناة تحتاج إلى من يتولاها .

وهي مقرة بأن الله تعالى ما جعل ذلك لها، وأنه لا يسع ولا يجوز إهالها وتركها. فوجب أن يكون للناس إمام في كل زمان، ينفذ الأحكام، ويقيم حدود شريعة الإسلام، حافظاً للبيضة من الكفار، دافعاً عن المسلمين أسباب الأذى والمضار، يسير فيهم بالهدى والصواب، لا يتعدى ما يوجبه العقل والكتاب.

والحمد لله قد أوردت لك أيها الأخ الفاضل أدام الله توفيقك ما حضرني من وجوه الأجوبة عن هذا السؤال، وفي بعضه كفاية وبيان لمن أراد الإستدلال. والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد رسوله وآله وسلامه وحسبي الله ونعم الوكيل.

#### فصل من الحديث:

حدثنا الشيخ أبو الحسن بن أحمد بن علي بن شاذان القمي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الدين عباس، قال: حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي، قال: حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله (ص):

« من مات وليس له إمام من ولدي مات ميتة جاهلية ، يؤخذ با عمل في الجاهلية والإسلام » .(١)

<sup>(</sup>١) روى هذا الحديث الصدوق القمي في كتاب عيون خبار الرضاج ٢ ص ٥٨، وروى البرقي فى كتاب الحاسن ص ١١٦ - ١١٧ عدة أحاديث بهذا المعنى وصرح الشهيد الثاني في حقائق الايمان ص ١٦١ بأنه من مشاهير الأحاديث بين السنة والشيعة، وأن السنة أوردوه في كتب أصولهم وفروعهم، وصرح الشيخ المفيد في كتاب بالأفصاح ص ٣ بأنه هذا الحديث متواتر، وعن الحميدي أنه أخرجه في الجمع بين الصححين، وعن الحاكم النيسابوري أنه أخرج عن ابن عمر أنظر: منتخب الأثر ص ١٥ هامش.

وقال حدثني أبو المرجا محمد بن علي بن طالب البلدي ، قال: حدثنا أبو القاسم عبد ألواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي عن أبي علي محمد بن هام بن سهل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الخراساني عن عبد الكريم بن عبد الله عن مسلمة بن عطا عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام ، قال خرج الحسين بن علي صوات الله عليه ذات يوم على أصحابه فقال بعد الحمد لله جل وعز والصلاة على محمد رسوله صلى الله عليه وآله:

«يا أيها الناس ان الله- والله- ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته من سواه».

فقال له رجل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما معرفة الله.

قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته »

اعلم انه لما كانت معرفة الله وطاعته لا ينفعان من لا يعرف الإمام، ومعرفة الإمام وطاعته لا ينفعان إلا بعد معرفة الله، صح أن يقال إن معرفة الله هي معرفة الإمام وطاعته.

ولما كانت أيضاً المعارف الدينية العقلية والسمعية تحصل من جهة الإمام، وكان الإمام آمراً بذلك، وداعياً إليه صح القول: إن معرفة الإمام وطاعته هي معرفة الله سبحانه، كما نقول في المعرفة بالرسول صلى الله عليه وآله وطاعته إنها معرفة بالله سبحانه، قال الله عز وجل:

(من يطع الرسول فقد أطاع الله).

وما تضمنه قول الحسين عليه السلام من تقدم المعرفة على العبادة ، غاية في البيان والتنبيه .

وجاء في الحديث عن طريق العامة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله (ص) قال:

« من مات وليس في عنقه بيعة الإمام أو ليس في عنقه عهد الإمام مات ميتة جاهلية ». .

وروى كثير منهم أنه عليه السلام قال:

« من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية »

وهذان الخبران يطابقان المعنى في قول الله تعالى:

«يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فاؤلئك يقرؤن كتابهم ولا يظلمون فتيلا ». الإسراء: ٧١

وقال الخصوم: إن الإمام ههنا هو الكتاب

قيل لهم: هذا انصراف عن ظاهر القرآن بغير حجة توجب ذلك ولا برهان، لأن ظاهر التلاوة يفيد أن الإمام في الحقيقة هو المقدم في الفعل، المطاع في الأمر والنهي، وليس يوصف بهذا الكتاب، إلا على سبيل الإتساع والمجاز. والمصير إلى الظاهر من حقيقة الكلام أولى، إلا أن يدعو إلى الإنصراف عنه الاضطرار.

وأيضاً فإن أحد الخبرين يتضمن ذكر البيعة والعهد للإمام. ونحن نعلم أنه لا بيعة للكتاب في أعناق الناس، ولا معنى لأن يكون له عهد في الرقاب، نعلِم أن قولكم في الإمام أنه الكتاب غير صواب.

فإن قالوا: ما تنكرون أن يكون الإمام المذكور في الآية هو الرسول عليه السلام؟

قيل لهم: إن الرسول عليه السلام قد فارق الأمة بالوفاة ، وفي أحد الخبرين أنه إمام الزمان. وهذا يقتضي أنه حي ناطق موجود في الزمان. فأما من مضى بالوفاة فليس يقال أنه إمام إلا على معنى وصفنا للكتاب بأنه إمام.

ولو أن الأمر كما ذكرنا لكان إبراهيم الخليل عليه السلام إمام زماننا، لأننا عاملون بشرعه، متعبدون بدينه، وهذا فاسد إلا على الإستعارة والجاز.

وظاهر قول النبي (ص): من مات وهو لا يعرف إمام زمانه ، يدل على أن لكل زمان إماماً في الحقيقة ، يصح أن يتوجه منه الأمر ، ويلزم له الإتباع . وهذا واضح لمن طلب الصواب .

ومن ذلك ما أجمع عليه أهل الإسلام من قول النبي عليه الصلاة والسلام:

« إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنها لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض »(١).

فأخبر أنه ترك في الناس من عترته من لا يفارق الكتاب وجوده وحكمه، وأنه لا يزال وجودهم مقروناً بوجوده.

وفي هذا دليل على أن الزمان لا يخلو من إمام.

ومنه ما اشتهر بين الرواة من قوله:

« في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي ، ينفي عن الدين تحريف الغالين وإنتحال المبطلين ، وإن ائتكم وفودكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم ».

# فصل: حديث عن الإمام الرضا:

حدثنا الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صالح ، قال: حدثنا أيوب بن نوح ، قال: قال الرضا عليه السلام:

«سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الإستهزاء:

من استغفر بلسانه ولم يندم فقد استهزأ بنفسه.

ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه.

ومن (استحزم)(٣) (استجاب) ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه.

ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه.

ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزأ بنفسه.

ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه.

<sup>(</sup>١) قد تقدم ذكر بعض مصادره.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمي من شيوخ الطائفة وفقهائها له
 مؤلفات كثيرة ذكرها الطوسي في الفهرست ص ١٠١، عده الطوسي في رجاله من أصحاب
 الإمام الحسن بن علي العسكري توفي سنة ٣٠٠/٢٩٩ وعن الخلاصة أنه توفي سنة ٣٠٠هـ.

<sup>(</sup>٣) هنا كلمة غير واضحة.

#### مسائل فقهية:

مسألة: إمرأة لها بعل صحيح البعولة، أمكنت نفسها من رجل كامل العقل، رضي الدين، فوطأها من غير حرج في ذلك عليها، والبعل المتقدم ذكره كاره لهذا الأمر كراهة الطباع، راض به من جهة التسليم للشريعة رضا الاختيار.

(جواب): هذه امرأة نعي إليها زوجها ، فاعتدت وتزوجت رجلاً مسلماً ، فوطأها بالنكاح الشرعي حيث لا حرج عليها في ذلك ، لعدم علمها ببقاء زوجها ، ثم بلغ زوجها الأول ما فعلته ، فكرهه من جهة الطباع ، ورضي به من جهة التسليم لشرع الإسلام ، فهي حلال للثاني ، وإن كانت في عقد الأول إلى أن يحصل لها وللعاقد عليها علم ببقاء زوجها الذي نعي إليها . وهذا الجواب ليس فيه بين الأمة اختلاف .

## - مسألة أخرى-

رجلان كانا يمشيان في فسقط على أحدهم جدار فقتله ، فحرمت على الآخر في هذه الحال زوجته.

(جواب): هذا رجل زوج عبده ابنته وخرجا يمشيان فسقط على المولى الجدار، فصار العبد بذلك ميراثاً للبنت، فحرمت عليه في الحال، لملكها له، وعلى هذا الإتفاق.

#### - مسألة أخرى-

رجل غاب عن زوجته ثلاثة أيام فكتبت إليه الزوجة: أن قد تزوجت بعدك، وأنا محتاجة إلى نفقة، فأنفذ إلى ما أنفقه على نفسي وعلى زوجي، فوجب لها ذلك عليه، ولم يكن له منه مخرج.

(جواب): هذه مسألة في معنى التي قبلها، وهي امرأة زوجها أبوها عبداً له، وأعطاه مالاً وأذن له في السفر والتجارة بالمال، فخرج العبد قبل أن يدخل بالجارية، فلما صار على يومين من بلده مات سيده فصار ميراثاً لابنته التي زوجه بها مولاه، فحرمت بذلك عليه وحلت للأزواج في الحال، إذ كان لا

عدة عليها، فتزوجت رجلاً ورضيت به، وأنفذت إلى عبدها بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيا تشاء، فوجب ذلك عليه، وليس في هذا أيضاً اختلاف.

#### - أحاديث -

حدثني الشريف أبو الحسن طاهر بن موسى بن جعفر الحسين بمصر في شوال سنة سبع وأربعاية، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الوهاب بن أحمد بن حسن الخلال إجازة، قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العرابي إجازة، قال: حدثنا الطهراني أبو الحسن وحدثني محمد بن عبيد، قال: حدثني أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو الفضل، قال: حدثنا أبو علي ابن الحسن الثار، قال: حدثنا أبو سعيد كلاها عن أبي سعيد، واللفظ لحمد قال: حدثنا الطهراني، قال: حدثنا عبد الرزاق قال حدثني معمر، قال: حدثني الزهري قال:

«أشخصني هشام بن عبد الملك من أرض الحجاز إلى الشام زائراً له، فسرت فلما أتينا أرض البلقاء، رأيت حبلاً أسود، وعليه مكتوب أحرفاً لم أعلم ما هي، فعجبت من ذلك، ثم دخلت (عمان) قصبة البلقاء، فسألت عن رجل يقرأ ما على القبور والجبال، فأرشدت إلى شيخ كبير، فعرفته ما رأيت، فقال: أطلب شيئاً أركبه، فحملته معي على راحلتي وخرجنا إلى الجبل، ومعي محبرة وبياض، فلم قرأه قال لي: ما أعجب ما عليه بالعبرانية، فنقلته إلى العربية فإذا هو:

«باسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربي مبين. لا إلّه إلا الله محمد رسول الله وعلى ولي الله صلى الله عليها، وكتب موسى بن عمران بيده ».

وحدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي البغدادي، وكان مشتهراً بالعناد لآل محمد عليهم السلام، والمخالفة لهم قال: حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر ابن محمد التميمي المعروف بالجعابي سنة ثلاثماية وخسين، قال حدثنا محمد بن محمد ابن سليان بن الحارث، قال: حدثنا أحمد بن يزيد بن سليان، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، قال حدثنا أبو مريم عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ص):

« الله ربي ولا إمارة لي معه ، وأنا رسول ربي ولا إمارة معي ، وعلي ولي من كنت وليه ولا إمارة معه ».

وسمعت من هذا الراوي المخالف عدة فضائل لآل محمد عليهم السلام ، سَخَّره الله لنقلها فرواها راغماً ،حجة عليه بها ، قد ذكرت في هذا الكتاب طرفاً منها .

وحدثني أبو الحسن على بن أحمد اللغوي المعروف بابن زكار بميافاقين في سنة تسع وتسعين وثلاثماية قال: دخلت على أبي الحسن على بن السلماني رحمه الله في مرضته التي توفي فيها، فسألته عن حاله، فقال الحقتني غشية أغمى على فيها، فرأيت مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قد أخذ بيدى وأنشأ يقول:

طوف الأرض غرّق جهله العمدي في الأرض غرّق جهله وأهلها وسفينهم حمل السدي طلب النجاة وأهلها فاقبض بكفك عروة لا تخش منها فصلها

وحدثني الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن طاهر الحسيني قال حدثني أبي عن أبي الحسن أحمد بن محبوب، قال: أبا جعفر الطبري يقول: حدثنا هناد بن السري، قال رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وآله، في المنام، فقال لي: يا هناد قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: أنشدني قول الكميث:

ويوم السدوح دوح غدير خم أبان لنا الولابة لو أطيعا ولكن الرجسال تبايعوهسا فلم أر مثلها أمراً شنيعا

قال: فأنشدته، فقال لي: يا هناد خذ إليك، فقلت: هات يا سيدي، فقال عليه السلام:

ولم أر مثل ذاك اليوم يوماً ولم أر مثله حقاً أضيعا وكثيراً ما أذكر قول شاعر آل محمد (ع): رحمة الله عليه:

جعلوك رابعهم أبـــا حسن ظلموك حـق السبـق والصهر وإلى الخلافـة سابقوك ومـا سبقوك في أحـد ولا بـدر

# - القرآن يدل على إمامة على (ع) -

دليل من القرآن على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.

قال الله عز وجل:

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » المائدة: ٥٥

فقوله سبحانه (وليكم) المراد به الأولى بكم والأحق بتدبيركم، والقيم بأموركم، ومن تجب طاعته عليكم.

وهذا هو معنى الإمام بقوله تعالى: (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون).

المراد به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، لأنه كان قد تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة.

فتقدير الآية: إنما المدبر لكم والمتولي لأموركم والذي تجب طاعته عليكم، الله ورسوله وعلى بن أبي طالب.

وهذا نص من القرآن على إمامة أمير المؤمنين (ص).

فإن قال لنا المخالفون: دلُّوا أولاً على أن قوله (وليكم) المراد به ما ذكرتم.

قلنا: أما كون لفظه ولي مفيدة لما ذكرناه فظاهر ليس فيه إشكال. ألا ترون الناس يقولون: هذا ولي المرأة، يريدون أنه المالك لتدبير أمرها في إنكاحها، والعقد عليها.

ويصفون عصبة المقتول بأنهم أولياء الدم، من حيث كانوا مستحقي المطالبة بالدم.

ويقولون: إن السلطان ولي أمر الرعية أجمعين، وفي من رشحه بخلافته عليهم، إنه ولي عهد المسلمين.

ومن حيث كان إلى الولي النظر والتدبير قال الكميت:

ونعم ولي الأمر بعد وليده ومنتجمع التقوى ونعم المؤدب

وفي الجملة، إن كان من كان والياً الأمر ومتحققاً بتدبيره فهو وليه وأولى .

هذا هو المعروف في اللغة والشرع معاً ، فيثبت به ما ذكرناه.

فإن قال المخالفون: قد سلمنا لكم أن لفظه (وليكم) تحتمل ما ذكرتم، ولكنها قد تحتمل أيضاً سواه، ويجوز أن يكون المراد بها الموالاة في الدين كقوله سبحانه.

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ». التوبة: ٧١

قلنا لهم: إن هذه الآية التي ذكرتموها عامة في سائر المؤمنين. والآية التي احتججنا بها لا يصح أن يكون مراد الله تعالى فيها: (والذين آمنوا) إلا البعض دون الجميع.

وذلك أنه ميز فيها من أراده من المؤمنين بصفة الزكاة في حال الركوع، وجعله ولياً للجميع، وأنتم لا تخالفون في أن هذه الصفة خاصة في بعض المؤمنين، فوجب أن يكون قوله (والذين آمنوا) خاصاً كذلك، لأنها صفة لهم بظاهر التنزيل، ولو أراد بقوله (والذين آمنوا) العموم مجميع المؤمنين لكان الإنسان ولياً لنفسه، وهذا لا معنى له.

وقوله في الآية (إنما) شاهد بصحة التخصيص ونفي المثبت عن من سوى المذكورين. وهي كقول القائل: إنما صديقك من نصحك، فقد نفى (إنما) صحة الصداقة عمن لم ينصح.

وثبوت ما ذكرناه من التخصيص في قوله (والذين آمنوا) يعلم أن المراد بالولي هو المدبر للكافة والإمام القدوة.

ولو كان المراد مجرد الموالاة في الدين لبطل هذا التخصيص.

ووجه آخر: في الجواب عها ذكروه وهو أن الله تعالى ذكر في الآية التي احتججنا بها أمراً ، بدأ فيه بنفسه ، ثم ثنى برسوله (ص) ثم ثَلَّثَ بمن ذكره من المؤمنين ، فوجب أن لا يصرف قوله (وليكم) إلا إلى ما هو مستحق لله ولرسوله (ص) وإذا كان كذلك فالذي آمنوا المذكورون في الآية يستحقون نظير ذلك

بعينه. وفي هذا دليل على أن المراد تولي التدبير ولزوم الطاعة والأمر والنهي في الجهاعة.

فإن قال الخصوم: فإذا ثبت لكم أن مراده سبحانه في الآية التي احتججتم بها من قوله: (والذين آمنوا) هو بعض الأمة دون جميعها، وسلم لكم أيضاً أن معنى قوله (وليكم) فيها هو معنى الإمامة على الصفة التي تذكرونها، فها الدليل على أن أمير المؤمنين (ع) هو المراد في الآية والمقصود فيها؟

قلنا: الدليل على ذلك نقل أصحاب الحديث من الفريقين أنها نزلت في أمير المؤمنين (ع)، وأنه الذي تصدق بخاتمه على السائل، وهو راكع.

ولم يخالف في ذلك إلا من نشأ من متكلمي ذي المتكلمين، وليس الإنكار يقوم مقام الإقرار، ولا مجرد النفي بقادح في الإثبات، وإذا اتفق على رواية شيء جميع أهل النقل كان ذلك حجة على من له تمييز وعقل.

فإن قالوا: كيف يصح في ذلك الإتفاق، وقد روي أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام ؟

قلنا: يصح لنا ذلك من حيث أن هذه رواية واحد، وأخبار الآحاد لا تزيل الإتفاق إلى الحاصل من جملة الأخبار، والقول الشاذ لا يقدح في الإجماع.

على أن الذي روى أنها نزلت في عبد الله بن سلام، قد تصفحت عليه الحال، واشبهت القصة بشهادة نقاد الأخبار.

وذلك أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه، قالت اليهود: والله لا جالسناك، ولا كلمناك، ولنقطعن ولايتنا منك ومن أصحابك، ولا نصرناك. فشكا ذلك إلى رسول الله (ص)، فأنزل الله تعالى:

« إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون». المائدة: ٥٥ – ٥٦.

فخرج النبي (ص) إلى المسجد، فقال: هل سأل سائل فأعطاه أحد شيئاً؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، رجل كان في المسجد يسأل فأعطاه على (ع) خاتمه وهو راكع. فقال النبي (ص): الله أكبر، إن الله تعالى قد أنزل فيه قرآناً، وتلا عليهم الآيتين، ثم دعا عبد الله بن سلام وأصحابه، فقال لهم: قد عوضكم الله من اليهود أولياء، وتلا عليهم الآيتين. فظن بعضهم من أهل الغفلة أنها من أجل ذلك نزلت في عبد الله بن سلام.

ومن رجع إلى كتب التفاسير ونقل أصحاب الحديث، علم أن الأمر على ما وصفناه. والكاف والميم في قوله سبحانه (وليكم) خطاب لجميع الأمة حاضرهم وغائبهم وموجودهم ومن سيوجد منهم، وهو كقوله كتب عليكم الصيام. وإنما حضر رسول الله (ص) عبد الله بن سلام وأصحابه وتلا عليهم الآيتين ليبشرهم بدخولهم في جملة من يكون وليهم الله ورسوله وأمير المؤمنين.

فإن قالوا: إن الآية تضمنت ذكر الجميع بقوله: (والذين آمنوا) فكيف يصح لكم إنها في واحد؟

قلنا لهم: قد يعبر بلفظ الجمع تعظياً لشأنه، ولا ينكر ذلك في اللغة، بل يستعمله أهلها. وقد قال الله عز وجل: (إنا أرسلنا إلى قومه). وقال تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون): الحجر: ٩.

وقد علمنا أن الله أرسل نوحاً وحده، وانه نزل الذكر وحافظه [وحده] ونظير ذلك كثير.

فإن قالوا: ما أنكرتم ان يكون المراد بقوله (والذين آمنوا) الجميع، ويكون المعني فيه أنهم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم في إتيانها خاشعون متواضعون، لا يمنون ولا يتكبرون. ويكون هذا معنى قوله (راكعون) دون ما ذهبتم إليه من أن يؤتي الزكاة في حال ركوعه؟

قلنا: هذا غير صحيح، لأن الركوع لا يفهم في اللغة والشرع معا إلا أنه التطأطؤ الخصوص دون التواضع والخضوع، وإنما يوصف الخاضع بأنه راكع

على سبيل الجاز والتشبيه، قال الخليل بن أحمد (١) صاحب كتاب العين: كل من ينكب لوجهه فمس ركبته الأرض أولا تمسها راكع، وأنشد للبيد:

أخبر أخبار القرون التي مضت أدّب كيا قميت راكيع

فإن قالوا: فها تنكرون أن يكون قوله: (ويؤتون الزكاة) وصفاً لهم بإتيانهم، وقوله (وهم راكعون) ليس المراد أنهم أعطوها في حال ركعوهم، وإنما معناه أن الركوع من شأنهم وعادتهم، فوصفهم به وإن كانوا يفعلونه في غير وقت إعطاء الزكاة؟

قلنا: أنكرنا ذلك من حيث هو خروج عن ظاهر الكلام المفيد أن الزكاة كان في حال ركوع الصلاة ولا طريق إلى الإنصراف عن الظاهر مع الإختيار.

ومثل ذلك قولهم: فلان (يغشى إخوانه وهو راكب) وظاهر هذا يدل على أنه راكب في حال غشيانه إخوانه، وأن الزمان في الأمرين واحد.

وشيء آخر وهو أنا متى قلنا إن الزكاة لم تكن في حال الركوع، أدَّى الكلام إلى التكرار، لأن وصفهم بإقام الصلاة، فإذا وصفهم بعد ذلك بأنهم راكعون، وهو يريد يصلون، تكرر الوصف بالصلاة، لأن الركوع داخل في قوله: (يقيمون الصلاة).

فإن قالوا: فأمير المؤمنين على (ع) لم يكن يلزمه عندكم زكاة، لأنه لم يكن من ذوي اليسار.

قلنا: لسنا نقطع على أن الزكاة لم تجب عليه قط، وربما ملك أدنى مقادير

<sup>(</sup>۱) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ولد في البصرة سنة ١٠٠ وتوفي سنة ١٧٠هـ من أئمة اللغة والنحو والأدب والعروض وأخبار العرب، وهو الذي اخترع علم العروض ووضع قواعده وأحكم أساسه، وأول من صنف في علم اللغة، ووضع كتابه (العين) ولم يتمه، وله مؤلفات منها: كتاب النغم، وكتاب العروض، وكتاب الشواهد، وكتاب النقط والشكل، وكتاب فائدة العين، وكتاب الإيقاع. وكان من الزهاد المنقطعين إلى العلم. وتجد الكلام على كتابه العين في فهرست ابن النديم ص ٦٤.

النصاب، وأتى وقت الزكاة وهو في يديه، وليس يقال لمن ملك مأتي درهم أنه موسر، لا سيا إذا اتفق له وجوب الزكاة منها وقتاً واحداً.

وقد يجوز أيضاً أن تكون هذه الزكاة نافلة ، لم تكن عليه واجبة ، ولا مانع أن يُسمَّى النفل من الصدقة زكاة ، لأنه متناول للفرض منها ، في كونه إعطاء يستحق عليه النمو في الحسنات والزيادة والمشوبات ، فإن كان لفظ الزكاة عندكم مشتركاً في النافلة من الصدقة والفريضة فقد توجه على الظاهر جوابنا . وإن كان عندكم أن المستفاد من ظاهر لفظ الزكاة إنما هو المفترض منها دون ما سواه ، كنا ممن صرفنا عن الظاهر ورود الأخبار المجمع عليها بأن الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام . مع أنه لم تلزمه قط فريضة الزكاة ، فلا بد من حمل ذلك على زكاة النافلة ، وإلا خصصنا الأخبار .

فإن قالوا: فكيف ساغ لأمير المؤمنين (ع) الصدقة في حال الصلاة؟ أوليس ذلك إبطالاً لها وإشتغالاً بغيرها؟

قلنا: أقرب ما في هذا أنا غير عالمين أن جميع الأفعال المنهي عنها اليوم في الصلاة كانت محظورة، كلها في تلك الحال. فيجوز أن يكون هذا قبل ورود حظر هذه الأسباب.

وقد قيل أن الكلام قد كان مباحاً في الصلاة ونهي عنه بعد ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لم يلزم ما ذكرتموه في السؤال، لأن الذي فعله أمير المؤمنين (ع) لم يكن شاغلاً عن القيام مجدود الصلاة، بل جاز أن يكون أشار إلى السائل إشارة خفية لا يقطع بمثلها الصلاة، فهم منها مراده، وأخذ الخاتم من يده.

فكيف تنكرون هذا، وأنتم ترون اتفاق الفقهاء على أن يسير العمل في الصلاة لا يقطعها على حال.

والذي يدل على أنه (ع) لم يشتغل بالإعطاء عن استيفاء شرائط الصلاة نزول المدح له في القرآن، والإضافة إلى المدح تقديمه ولياً للأنام.

فان قالوا: فإذا ثبت أنه بهذه الآية أمام للخلق، فها تنكرون أن يكون المراد استحقاقه لذلك بعد عثمان؟

قلنا: أنكرنا ذلك من قِبلَ ان كل من ثبت له الإمامة بها يوجبها بعد رسول الله (ص) في كل حال، ولا يخص بذلك حالاً دون حال.

وأنكرنا ذلك من قِبلَ أن الله تعالى ولينا ورسوله (ص) في كل حال، وقد عطف ذكر أمير المؤمنين على اسم رسول الله عليها السلام، فوجب أن يستحق ذلك أيضاً في كل حال، كما استحقه الرسول عليه السلام من غير إنفصال.

ولولا قيام الدلالة على أنه ليس في وقت رسول الله (ص) قدوة للخلق سواه ولا إمام، لكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يستحق هذا المقام مذ نزلت الآية وما اتصل من غير فاصلة بولاية ولا اهال.

والحمد لله الهادي إلى الحق بواضح البرهان.

# فصل من مستطرفات مسائل الفقه في الإنسان

مسألة: إثنان تزوج كل واحد منها أم الآخر فرزقا منها ولدين، ما قرابة بين الولدين؟

جواب: كل منها واحد منها عم الآخر، لأنه أخو أبيه من أمه.

مسألة: إثنان تزوج كل واحد منها بنت الآخر فرزقا ولدين، ما قرابة الولدين؟

جواب: إن كل واحد منها خال الآخر، لأنه اخو أمه، وهو أيضاً ابن أخته.

مسألة: إثنان تزوج كل واحد منها أخت الآخر ورزقا منها ولدين، ما قرابة بين الولدين؟

جواب: إن كل واحد منها ابن عمة الآخر وابن خاله.

مسألة: رجلان تزوج كل واحد منها جدة الآخر لأبيه، فرزقا منها ولدين، ما قرابة ما بين الولدين وبين الرجلين وما قرابة ما بين الولدين؟

جواب: إن كل واحد من الولدين عم الرجل المتزوج أم أبيه، لأن الرجل

ابن جدته لأبيه، والولد أخو أبيه وكل واحد من الولدين ابن أخي صاحبه

مسألة: رجلان تزوج كل واحد منها جدة الآخر لأمه فرزقا منها ولدين، ما قرابة ما بين الولدين والرجلين، وما قرابة ما بين الولدين؟

جواب: إن كل واحد من الولدين خال الرجل المتزوج أم أمه ، لأن الرجل ابن جدت لأمه، والولد أخو أمه من أمها، وكل واحد من الولدين ابن أخت صاحبه وخال أبيه.

أنشدنا الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي رحمه الله:

قسد آن أن يبلغسك الصوت أنسائم قلبسك أم ميست أمامـــك المنزل والبيست ثنيــة مطلعها المـوت

يا باني البيت على غيره وإنمسا الدنيسا عسلي طولهسا وله أيضاً:

وأنيت في شك من النائبات وبادر الليلة قبل البيات ضغيط الليالي بيد الحادثات

فعاجيل الفرصية قبيل الردى واسبيق وفي حبلك أنشوطية

وسوف برغم الأنف أخرج عن ملكى إذا كنت قد وطنت نفسي على الهلك فلست من الموت المنغيص في شك فلى خبرة بالعرض والطول والسمك يكفنيني بعيض وبعضهم يبكي

أشح عــلى ملكى وأحميــه دائبـاً فها لي لا أبكى لنفسى وهلكهــــا فإن كنت لا أدري متى أنا ميت وموضع قبري أن أكن قد جهلته كــأني أرى نفسي وحولي جماعــة

وذكروا أن أحد الأئمة صلوات الله عليهم ، استدعاه السلطان في ذلك الزمان ، وأظن أن الإمام كان محمد بن على الرضا عليهم السلام(١)، وإن المستدعى كان

كان الإمام الذي وقعت معه هذه القصة هو الإمام علي بن محمد الهادي (ع) كما في تذكرة الخواص ص ٣٦١ وفي مروج الذهب ج ٤ ص ٩٤.

المتوكل، قالوا: فلما دخل إليه وجده في قبة مزينة في وسط بستان، وبيده كأس فيها خر، فقربه وهم أن يناوله الكأس فامتنع الإمام عليه السلام، فقال: إنا أهل بيت ما خامرت لحومنا ودماءنا ساعة قط، قال: فقال أنشدني شعراً فأنشده الإمام عليه السلام:

باتوا عملى قلمل الأجبال تحرسهم غلسب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعــــد عز من معاقلهم فأسكنوا جفراً يها بئس مها نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجيان والحليل من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصيح القببر عنهم حين ساءلهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا قال: فضرب المتوكل بالكأس من الأرض وتنغص عيشه في ذلك اليوم. (١) لحمود بن الحسن الوراق: (٢) مضى أمسك الماضى شهيدداً مُعددًا وأعقبــــه يوم عليــــك شهيـــــد

مضى امسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك شهيد فارن كندت بالأمس اقترفدت إساءة افستن باحسان وأنست حميد

<sup>(</sup>١) أنظر: مروج الذهب ج٤ ص ٩٣ - ٩٤ ووفيات الأعيان لابن خلكان وتذكرة الخواص ص

<sup>(</sup>٢) من شعراء الدولة العباسية، أكثر شعره في المواعظ والحكم روى عنه ابن أبي الدنيا، وتوفي الوراق في خلافة المعتصم العباسي في حدود سنة ٢٣٠هـ.

فيومك إن أعقبته عاد نفعه

علي\_\_\_\_ك وماضى الأمس ليس يعود

ولا تُرج فعل الخير يوماً إلى غيد لعلم الخير لعمل العلم العلم

وله أيضاً:

أعـــارك مالــه لتقوم فيــه

بطاعتيه وتعرف فضيل حقيه

ف\_\_\_\_\_ ولكن فمت\_\_\_\_ ولكن

قويت على معاصيه برزقه

تبـــارزه بهــا أبــداً وعوداً

وتستخفى بها عن كال خلقه

وله أيضاً:

يا ناظراً يرنو بعينــي راقــد منيىت نفسك ضلية وأبحتها تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي ونسيـــت أن الله أخرج آدمــــأ

ولأبي العتاهية اسماعيل الجرار (١):

قنّــــع النفس بالكفــــاف وإلا ليس فيا مضى ولا في الندي إنما أنت طول عمرك ما عمرت

وله أيضاً في الدنيا:

يا خاطب الدنيا إلى نفسها

ومشاهـــد للأمر غــير مشاهـــد طرق الرجاء وهن غير قواصد درك الجنان وفوز ما للعابد منها إلى الدنيا بذنب واحد

طلبت منك فوق ما يكفيها لم يات من لــذة لمستحليهـا والساعية اليتي أنيت فيها

تنـــح عن خطبتهــا تسلم إن السيتي تخطيب غرارة قريبية العرس من المسأتم

(١) هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني من مشاهير الشعراء في طبقة بشار وأبي نؤاس وأكثر شعره في المواعظ والزهديات ولد سنة ١٣٠هـ بعين الثمر وهي بليدة بالحجاز قرب المدينة المنورة ونشأ بالكوفة وسكن بغداد، وكان يبيع الجرار وتوفي سنة ٢١١هـ في بغداد.

# المسيح يخاطب الدنيا

قال الشيخ أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي (رض): حدثني القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن صخر الأزدي البصري عن النجري باسناده رفعه إلى أبي شهاب قال:

بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال للدنيا: يا إمرأة كم لك من زوج؟ قالت كثير، قال: فكلهم طلقك؟ فقالت: لا، بل كلهم قتلت، قال: أهؤلاء الباقون لا يعتبرون باخوانهم الماضين، كيف تورد بينهم المهالك واحداً واحداً، فيكونوا منك على حدر؟ قالت: لا.

وأنشد: لبعضهم في الدنيا:

مزمومــــة بالهم مخطومـــة سم زعـــاق در أخلافهـــا ولم تزل تقتـــل ألافهـــا أف لقتالــــة ألافهـــا

فصل من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا

قال عليه السلام:

أنا زعيم بثلاث لمن أكب على الدنيا ا بفقر لا غناء له ، وبشغل لا فراغ له ، وبهم وحزن لا انقطاع له .

وقال عليه السلام:

«كونوا في الدنيا أضيافاً، واتخذوا المساجد بيوتاً، وعودوا [قلوبكم](١) الرقة، وأكثروا التفكر والبكاء، ولا تختلفن بكم الأهواء. تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تدركون ».

<sup>(</sup>١) في النسخة بيوتكم.

# فصل من كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذا المعنى:

« من أصبح حزيناً على الدنيا ، فقد أصبح ساخطاً على ربه تعالى ، ومن كانت الدنيا أكبر همه طال شقاؤه وغمه . الدنيا لن تركها ، والآخرة لمن طلبها .

الزاهد في الدنيا كلما ازدادت له تحلياً ازداد عنها تخلياً. إذا طلبت شيئاً من الدنيا فزوي عنك فاذكر ما خصك الله به من دينك، وصرفه عن غيرك، فإن ذلك أحرى أن تستحق نفسك بما فاتك.

ومن بديع كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي حفظ عنه.

إن رجلاً قطع عليه خطبته وقال له: صف لنا الدنيا. فقال:

أولها عناء ،وآخرها بلاء ،[في]حلالها حساب ،و[في]حرامها عقاب .من صحفيها أمن ، ومن مرض فيها ندم ، ومن استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن سعى لها (١) فأتته ، ومن قعد عنها واتته ، ومن نظر إليها ألهته ، ومن تهاون بها نصرته .

ثم عاد إلى مكانه من خطبته صلى الله عليه وآله.

وهذه أعلى الرتب درجة في حضور الخاطب.

#### فصل:

من الكلام في تثبيت أمامة صاحب الزمان المهدي بن الحسن وامامة آبائه عليه وعليهم السلام.

أعلم - أيدك الله - إن الدليل على صحة امامته (ص) وإثبات غيبته ظاهر لمن نظره، قاطع لعذر من اعتبره، بين لمن تأمله، قريب لمن تناوله.

وهو مبني على أصلين، يشهد العقل بها ويدل عليها. أحدهما وجوب الامام في كل زمان، والآخر كونه معصوماً من السهو والخطأ والنسيان.

<sup>(</sup>١) في النسخة: (ساعاها).

فإذا علم المتأمل صحة هذين الأصلين وثبتا عنده بواضح الدليل ثبت له عقيبها صحة الإمامة والغيبة لمن ذكرنا (ص)، ولم يحتج إلى تكرار رواية ولا تطويل،وذلك للظاهر المعلوم الذي لا لبس فيه، من حال من يُدَّعى لهم الامامة اليوم، سوى من أشرنا إليه، وتعريهم أجمعين عن استحقاق العصمة، ومماثلتهم في جواز الخطأ عليهم لسائر الأمة.

فعلم بذلك صحة إمامة صاحبنا صلوات الله عليه ، وثبت لعدم ظهور غيبته حسما ذهبنا إليه .

ولولا أنه الامام دون العالمين لبطل ما شهد به العقل من صحة الأصلين، وبطلانها يستحيل مع قيام الدليل.

وهذه حجة بعيدة عن المعارضات، سالمة من دخول الشبهات، [سهلة](۱) المرام، قريبة من الأفهام، وبها يستمر لك الاستدلال على نظام، في تثبيت إمامة. جميع ساداتنا عليهم السلام، لأن وجوب الامامة وثبوت العصمة لرئيس الامة مع ما علمناه من تعري الكافة من هذه الخصلة سائق إلى الإقرار بإمامة الأثني عشر صلوات الله عليهم، ومانع للعاقل من الإنصراف عنهم، والشك فيهم، ولم يبق بعدها أكثر من إيراد الدليل على صحة ما ذكرناه من الأصلين، وقد وجب انحسام مادة الخلاف بمن له عقل وانصاف.

## دليل على وجوب الإمامة

أما الدليل أنه لا بد للناس من إمام في كل زمان فمختصره أنا نعلم علماً ليس للشك فيه مجال أن وجود الرئيس في الرعية ، المطاع ذي الهيبة مقدماً ومثقفاً ومذكراً وموقفاً ،(٢) أردع لها من القبيح ، وأدعى إلى فعل الجميل ،

<sup>(</sup>١) في النسخة (سهل).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخة. ولعله: معرَّفاً

وأكف لأيدي الظالمين، وأحرس لأنفس [المردوعين](١) ووجود الهرج بينهم ووقع الفتن منهم.

والعلم بما ذكرناه في ذلك مبني على الضرورات، والتنبيه عليه مع ظهوره يغني عن الإطالة والزيادات. وقد أتقن الكلام في هذه المسألة مشايخنا رضي الله عنهم، ولم يَدَّعوا للخصوم شبهة تستغرب منهم،

## دليل على وجوب العصمة

وأما الدليل على وجوب عصمة الإمام فهو ان علة الحاجة إليه أن يكون لطفاً للرعية في الصلاح ليصدها عن ارتكاب القبائح والفساد، ويردها إلى فعل الواجب والسداد، حسبا تقدم به الذكر في وجوب الحاجة إليه في كل عصر. وهذا يقتضي أن لا تكون علة الحاجة إليه موجودة فيه، فإنه متى جاز منه القبيح وفعل غير الجميل كان فقيراً محتاجاً إلى إمام متقدم عليه، ويمنعه مما هو جائز منه، ويأخذ على يديه. ويكون الكلام في إمامته كالكلام فيه، حتى يؤدي ذلك إلى المحال من وجود أممة لا يتناهون، أو إلى الواجب من وجود إمام معصوم. فعلم أن علة الحاجة إليه غير موجودة فيه والحمدلله.

# دليل آخر على ثبوت عصمة الإمام

وما يعلم به ثبوت العصمة للأئمة أن الإمام قدوة في الدنيا والدين ، واتباعه مفترض من رب العالمين ، فوجب أن لا يجوز الخطأ والزلل عليه ، وإلا كان الله تعالى قد أمر باتباع من يعصيه ، ولولا استحقاقه العصمة لكان إذا ارتكب المعصية [يتضاد مع] التكليف على الأمة ، وتصير الطاعة منها معصية ، والمعصية طاعة ، وذلك أنها مأمورة باتباعه والاقتداء به ، فمتى اتبعته في المعصية امتثالاً للمأمور من الاقتداء لكانت من حيث الطاعة عاصية لله سبحانه ، ومتى خالفته ولم تقتد به طلباً لطاعة الله تعالى كانت أيضاً عاصية لخالفتها لمن أمرت بالإقتداء به واتباعه . وفي استحالة جميع ذلك دلالة على عصمته .

<sup>(</sup>١) في النسخة الرادعين.

وليس لأحد أن يقول إن الاقتداء بالإمام واجب على الرعية فيا علمت صوابه فيه. لأن هذا القول يخرجها من أن تكون مقتديه به، إذ كانت إنما عرفت الصواب بغيره لا بقوله وبفعله. فهي إذا عملت (١) بما عمل لمعرفتها بصوابه فيه إنما وافقته في الحقيقة ولم تقتد به وتتبعه.

ولو جاز أن يكون إماماً لها في شيء عرفت صوابه بغيره لكانت اليهود أثمة للأمة في الإقرار بموسى عليه السلام، لموافقتها لهم في العلم بصحة نبوته.

وهذا يدل العاقل على أن القدوة المتبع هو من عرف الحق به وبقوله وفعله. فقد بان واتضح ثبوت الأصلين من وجوب الإمامة والعصمة ، وبثبوتها قد انتظم لنا ما قدمناه من الدليل. وفي ذلك كغاية وغنى عن التطويل، والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد رسوله وآله الطاهرين.

حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني قال أخبرني أبو جعفر عمر بن علي العتكي قال أخبرني أحمد بن محمد بن صفوة قال حدثني الحسن بن علي بن محمد العلوي قال حدثني الحسن بن حزة النوفلي قال أخبرني عمي عن أبيه عن جده قال أخبرني الحسن بن علي قال أخبرتني فاطمة ابنة رسول الله (ص) عنه (ص) قال أخبرني عن كاتبي علي انها لم يكتبا على علي ذنباً مذ صحباه.

وحدثني السلمي عن العتكي قال حدثني سعيد بن محمد الحضرمي قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبد الرحمن الصدفي قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الصدفي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم العوفي عن أحمد بن أبي الحكم البراجي عن شريك بن عبدالله عن أبي الوفا عن محمد بن ياسر بن عار بن ياسر عن أبيه عار قال سمعت النبي (ص) يقول: أن حافظي علي يفتخران على سائر الحفظة بكونها مع علي (ع). ذلك أنها لم يصعدا إلى الله عز وجل بشيء منه فيسخطه.

<sup>(</sup>١) في النسخة عليت.

# فصل من كلام أمير المؤمنين (ع) وحكمه

قال علي (ع):

لم يمت من ترك أفعالاً يقتدي بها من الخير.

من نشر حكمة ذُكر بها.

موت الأبرار راحة لأنفسهم، وموت الفجار راحة للعالم.

من كتم علماً فكأنه جاهل.

الجواد من بذل ما يضن عثله.

من كرم أصله حسن فعله.

وجاء في الحديث عن الإمام الصادق (ع) أنه تكلم أمير المؤمنين صلوات الله عليه بأربع وعشرين كلمة، قيمة كل كلمة وزن السموات والأرض، قال:

رحم الله امرءاً سمع فوعى ودُعي إلى رشاد فدنا. وأخذ بحجزة هاد فنجا، راقب ربه، وخاف ذنبه، قدَّم خالصاً، وعمل صالحاً، اكتسب مذخوراً، واجتنب محظوراً، رمى غرضاً، وأخذ عوضاً، كابر هواه، وكذب مناه، حذر أملاً، ورتب عملاً، جعل الصبر رغبة حياته، والتقى عدة وفاته، يظهر دون ما يكتم، ويكتفي بأقل مما يعلم، لزم الطريقة الغراء، والمحجة البيضاء، اغتنم المهل وبادر الأجل، وتزود من العمل.»

# ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام:

أزرى بنفسه من استشعر الطمع.

من أهوى إلى متفاوت الأمور خذلته الرغبة.

أشرف الغنى ترك المنى.

من ترك الشهوات كان حراً.

الحرص مفتاح التعب، وداع إلى التقحم في الذنوب، والشره جامع لمساوىء العيوب. الحرص علامة الفقر.

من أطلق طرفه كثر أسفه.

قلها تصدقك الأمنية. رب طمع كاذب، وأمل خائب.

من لجأ إلى الرجاء سقطت كرامته.

همة الزاهد مخالقة الهوى، والسُّلوُّ عن الشهوات.

ما هدم الدين مثل البدع، ولا أفسد الرجال مثل الطمع، إياك والأماني فإنها بضائم النوكى.

لن يكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه.

من تيقن أن الله سبحانه يراه وهو يعمل بمعاصيه فقد جعله أهون الناظرين.

#### مواعظ

وجاء في الحديث، أن رسول الله (ص) قال:

« ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ».

أخبرني شيخنا المفيد رضي الله عنه ونقلت من خطه قال حدثني أبو حفص بن عمر بن مجد بن علي المعروف بابن الزيات، قال حدثنا علي بن مهرويه القزويني، قال حدثنا الرضا علي بن موسى، قال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر بن مجمد الصادق، قال حدثني أبي مجمد بن مجمد الصادق، قال حدثني أبي مجمد بن علي الباقر، قال حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين، قال حدثني أبي أمير المؤمنين، قال حدثني رسول الله (ص) قال:

«يقول الله عز وجل يا ابن آدم، ما أنصفتني، أتحبب إليك بالنعم، وتبغَّض إلى بالمعاصي، خيري إليك نازل، وشرك إلي صاعد، وفي كل يوم يأتيني عنك ملك كريم بعمل غير صالح.

يا ابن آدم: لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقته..

وأخبرني شيخنا المفيد رضي الله عنه قال حدثني جعفر بن محمد بن قولويه، قال: حدثنا أبي وأخي علي، قالا حدثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب عن يزيد عن محمد بن زياد، عن جعفر بن قرظ، عن أبي عبدالله (ع) قال:

« من وعظه الله بخير، فقبل بالبشرى فله البشرى، ومن له يقبل فالنار له أحرى ».

وأخبرني شيخنا أيضاً عن جعفر بن محمد بن قولويه ، قال حدثني جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (ع) قال حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال:

« من أيقن أنه يفارق الأحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغنى على خلّف، ويفتقر إلى ما قدم كان حرياً بقصر الأمل وطول العمل ».

فصل: من كلام رسول الله (ص):

جاء في الحديث عن الرسول عليه وآله السلام أنه قال:

« من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل ».

وقال:

« من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا ، ومن رضي من الدنيا بما يكفيه كان السر ما فيها يكفيه ».

وقال:

«الدنيا خضرة حلوة، والله مستعملكم فيها، فانظروا كيف تعملون ».

وقال:

« من ترك معصية الله مخافة من الله أرضاه يوم القيامة ، ومن مشى مع ظالم و من ترك معصية الله من الإيمان . » .

وقال:

« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل » .

وقال:

«باب التوبة مفتوح لمن أرادها ، فتوبوا إلى الله توبة نصوحا ».

«بادروا بعمل الخير قبل أن تشتغلوا عنه، واحذروا الذنوب، فإن العبد يذنب الذنب فيحبس عنه الرزق ».

حدثني الشيخ أبو المرجا محمد بن علي بن أبي طالب البلدي بالقاهرة، قال حدثنا استاذي أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني رحمه الله، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي عن شيوخه الأربعين، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن النعمان الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: قال جدي رسول الله (ص):

«أيها الناس: حلالي حلال إلى يوم القيامة، وحرامي حرام إلى يوم القيامة. ألا ، وقد بينها الله عز وجل في الكتاب، وبينتها لكم في سيرتي وسنتي . وبينها شبهات من الشيطان وبدع بعدي، من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت له مروءته وعرضه.

ومن تلبس بها ووقع فيها واتبعها ، كان كمن رعى غناً قرب الحمى ، ومن رعى ماشيته قرب لحمى نازعته إلى أن يرعاها في الحمى .

ألا وان لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله عز وجل محارمه، فتوقوا حمى الله ومحارمه.

ألا وأن أذى المؤمن من أعظم سبب سلب الإيمان.

ألا ومن أحب في الله جل وعز، وأبغض في الله، وأعطى في الله، ومنع في الله، فهو من أصفياء المؤمنين عند الله تبارك وتعالى.

إلا وأن المؤمنين إذا تحابا في الله جل وعز، وتصافيا في الله، كانا كالجسد الواحد، إذا اشتكى [أحد] هما من جسده موضعاً، وجد الآخر ألم ذلك الموضع».

## [قصة وقعت للمؤلف]

ومن عجيب ما رأيت واتفق لي، أنني توجهت يوماً لبعض أشغالي. وذلك بالقاهرة في شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين وأربعائة، فصحبني في الطريق رجل كنت أعرفه بطلب العلم وكتب الحديث، فمررنا في بعض الأسواق بغلام حدث، فنظر إليه صاحبي نظراً استربت منه، ثم انقطع مني ومال إليه وحادثه، فالتفت انتظاراً له، فرأيته يضاحكه، فلم لحق بي عذلته على ذلك، وقلت له: لا يليق هذا بك، فم كان بأسرع من أن وجدنا بين أرجلنا في الأرض ورقة مرمية، فرفعتها لئلا يكون فيها اسم الله تعالى، فوجدتها قدية، فيها خط رقيق، قد اندرس بعضه، وكأنها مقطوعة من كتاب، فتأملتها فإذا فيها حديث ذهب أوله وهذا نسخته:

قال أني أخوك في الإسلام، ووزيرك في الإيمان، وقد رأيتك على أمرٍ لم يسعني أن أسكت فيه عنك، ولست أقبل فيه العذر فيك، قال وما هو حتى أرجع عنه وأتوب إلى الله تعالى منه، قال رأيتك تضاحك حدثاً غراً جاهلاً بأمور الله وما يجب من حدود الله، وأنت رجل قد رفع الله قدرك بما تطلب من العلم، وإنما أنت بمنزلة رجل من الصديقين، لأنك تقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله (ص) عن جبرئيل عن الله تعالى، فيسمعه الناس منك فيكتبوه عنك، ويتخذونه ديناً يعولون عليه، وحكماً ينتهون إليه، وإنما أنهاك أن تعود لمثل الذي كنت عليه، فإني أخاف عليك غضب من يأخذ العارفين قبل الجاهلين، ويعذب فساق حلة القرآن قبل الكافرين.

فها رأيت حالاً أعجب من حالنا، ولا عظة أبلغ مما اتفق لنا. ولما وقف عليه صاحبي اضطرب لها اضطراباً بان فيها أثر لطف الله تعالى لنا. وحدثني بعد ذلك أنه أنزجر عن تفريطات كانت تقع منه في الدين والدنيا، والحمد لله.

## سؤال عن آية

« وإن أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدمير »الإسراء: ١٦

فقال: أخبروني ما معنى هذا الإهلاك الذي يريده الله تعالى، وكيف قدم اهلاكهم على أمره لهم؟ ومتى يستمر مع القول بالعدل أن يريد إهلاك قوم قبل أن يأمرهم فيعصوا؟ وما معنى قوله (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟) ففي هذا على من لم يفهم معناه شبهة والله لا يأمر إلا بالعدل.

#### الجواب:

قيل له في هذه الآية وجوه:

أحدها أن من الإهلاك ما يكون حسناً، وهو أن يكون مستحقاً أو إمتحاناً، وإنما يكون قبيحاً إذا كان ظلماً أو عبثاً.

وقد ثبت لنا بالدليل الواضح عدل الله تعالى وحكمته، وأنه لا يريد الظلم، ولا يقع منه العبث<sup>(۱)</sup> فعلمنا أنه لا يريد إلا الإهلاك الحسن.

وأما قوله (أمرنا مترفيها) فالمأمور به هنا محذوف، وهو الطاعة. وتقدير الكلام: أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا وخالفوا، ويجري هذا بجرى قول القائل: أمرتك فعصيتني، فحذف ذكر ما أمره به، لفهم السامع له. وهذا معروف من كلام العرب، والأمثلة فيه كثيرة.

وأما مترفوها فهم الذين يعملون في الدنيا في غير طاعة الله تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل البعث وهو غلط من الناسخ.

وأما تقدم إرادة الإهلاك على الأمر، فيتحمل أن يكون ذلك بعد أمر متقدم لم يذكر، استحق المأمورون بمخالفتهم له العذاب، فلما أراد الله تعالى إهلاكهم أعذر إليهم بأمر ثان على وجه التكرير والتأكيد في إقامة الحجة على العاصين، قبل وقوع الإهلاك المستحق المذكور، ويوافق هذا التأويل قوله تعالى:

« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » الإسراء: ١٥

الوجه الثاني: أن يكون الإرادة في الآية مجازاً وتنبيهاً، على المعلوم من حال القوم وعاقبتهم، وأنهم متى أمروا ففسقوا فأهلكوا، ويجري ذلك مجرى قولهم: إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل جانب، وتوجه نحوه الحسران من كل مكان، وإذا أراد العليل أن يموت خلط في أكله.

ومعلوم أن ليس منها من يريد ذلك. وإنما حسن الكلام لما علم من عاقبة أمرها.

وهذا من أحد أقسام الفصاحة في كلام العرب، وهو جواب صحيح في الآية.

الوجه الثالث: أن يحمل الكلام في الآية على التقديم والتأخير، ويكون تلخيصه: إذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة فعصوا واستحقوا العقاب، أردنا إهلاكهم.

والتقديم والتأخير أيضاً مستعمل في كلام العرب، وهو وجه حسن، ويشهد به من القرآن قول الله تعالى:

«يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » المائدة: ٦ ونحن نعلم أن الطهارة للصلاة إنما تجب قبل القيام إلى الصلاة. فأما من قرء (أمَّرنا) بالتشديد فإنا لإغناء به عن أجوبتنا. (١)

#### فصل:

## من أمالي شيخنا المفيد رحمه الله:

روي أنه لما سار المأمون إلى خراسان كان معه الإمام الرضاعلي بن موسى عليها السلام، فبينا هما يتسايران، إذ قال له المأمون: يا أبا الحسن، إني فكرت في شيء، فسنح لي الفكر الصواب فيه. إني فكرت في أمرنا وأمركم، ونسبنا ونسبكم، فوجدت القضية فيه واحدة، ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محولاً على الهوى والعصبية.

فقال له أبو الحسن الرضا (ع): إن لهذا الكلام جواباً ، إن شئت ذكرته لك وإن شئت أمسكت.

فقال له المأمون: لم أقله إلا الأعلم ما عندك فيه.

قال الرضا (ع): أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لو أن الله تعالى بعث محداً (ص) فخرج علينا من وراء أكمةٍ من هذه الآكام، فخطب إليك ابنتك لكنت مزوّجه إياها ٩

فقال: يا سبحان الله، وهل أحد يرغب عن رسول الله (ص)؟

فقال له الرضا (ع): أفتراه كان يحل له أن يخطب ابنق؟

فسكت المأمون هنيئة ثم قال: أنتم والله أمسُّ برسول الله (ص) رحماً.

وروي أنه لما حج الرشيد ونزل في المدينة، اجتمع إليه بنو هاشم وبقايا المهاجرين والأنصار ووجوه الناس، وكان في الناس، الإمام أبو الحسن موسى

<sup>(</sup>١) ما ذكره المؤلف هنا من الأَجوبة هو ملخص مما ذكره الشريف المرتضى في الأمالي انظر ج ٢ ص ١-٥.

ابن جعفر (ع)، فقال لهم الرشيد قوموا بنا إلى زيارة رسول الله (ص)، ثم نهض معتمداً على يد أبي الحسن موسى بن جعفر (ص)، حتى انتهى إلى قبر رسول الله (ص)، فوقف عليه فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عم افتخاراً بذلك على قبائل العرب الذين حضروا معه، واستطالة عليهم بالنسب. قال فنزع أبو الحسن موسى (ع) يده من يده، وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبه. قال فتغير وجه الرشيد، ثم قال: يا أبا الحسن، إن هذا لهو الفخر. (١)

حدثني القاضي السلمي أسد بن ابراهيم، قال: أخبرني العتكي عمر بن علي ، قال: حدثني محمد بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا الكديمي، قال: حدثنا بشر بن مهدان، قال: حدثنا شريك بن شبيب، عن عروة، عن المستطيل ابن حصين، قال:

« خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب (ع) ابنته ، فاعتل عليه بصغرها ، وقال: إني [أعددتها] لابن أخي جعفر ، فقال عمر :

إني سمعت رسول الله (ص) يقول:

كل حسب ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي، وكل بني أنثى ، عصبهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة ، فإني أنا أبوهم ، وأنا عصبتهم » .(٣)

#### خبر یحیی بن یعمر مع الحجاج

قال الشعبي: كنت بواسط ، (٣) وكان يوم أضحى ، فحضرت صلاة العيد مع

<sup>(</sup>١٠) ذكر هذا الحديث السبط في التذكرة ص٣٥٠٠ ناقلاً له عن المدائني مختصراً. ورواه المفيد في الفصول المختارة ج (١) ص ١٥. ورواه أيضاً في الإرشاد ص٢٧٢ مختصراً أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) ذكر أصل خطبة عمر بن الخطاب لأم كلثوم بنت علي (ع) السبط في التذكرة ص٣٢١ دون ما
 سمعه عمر عن الذي (ص) وأنظر: الصواعق الحرقة ص١٥٦ – ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) مدينة بناها الحجاج في العراق عام ٨٤/٨٣ وسميت واسطاً لتوسطها بين البصرة والكوفة والأهواز وبغداد، فإن بينها وبين كل واحدة من هذه المدن مقداراً واحداً وهو خسون فرسخاً (التنبيه والإشراف) ص ٣١٦.

الحجاج، فخطب خطبة بليغة، فلما انصرف جائني رسوله فأتيته، فوجدته جالساً مستوفزاً، قال: يا شعبي هذا يوم أضحى، وقد أردت أن أضحي برجل من أهل العراق، وأحببت أن تسمع قوله، فتعلم أني قد أصبت الرأي فيما أفعل به.

فقلت: أيها الأمير، لو ترى أن تستن بسنة رسول الله (ص)، وتضحي بما أمر أن يضحى به، وتفعل مثل فعله، وتدع ما أردت أن تفعله به في هذا اليوم العظيم إلى غيره.

فقال يا شعبي ، إنك إذا سمعت ما يقول صوبت رأيي فيه ، لكذبه على الله وعلى رسوله ، وإدخاله الشبهة في الإسلام.

قلت: أفيرى الأمير أن يعفني من ذلك؟ قال: لا بد منه.

ثم أمر بنطع فبسط ، وبالسياف فأحضر ، وقال: احضروا الشيخ ، فأتوه به ، فإذا هو يحيى بن يعمر ، فاغممت غما شديداً ، فقلت في نفسي: وأي شيء يقوله يحيى مما يوجب قتله ؟

فقال له الحجاج: أنت تزعم أنك زعيم أهل العراق؟

قال يحيى: أنا فقيه من فقهاء أهل العراق.

قال: فمن أي فقهك زعمت أن الحسن والحسين (ع) من ذرية رسول الله (ص)؟

قال: ما أنا زاعم ذلك، بل قائل بحق.

قال: وبأي حق قلت؟

قال: بكتاب الله عر وجل.

فنظر إلى الحجاج، وقال: اسمع ما يقول، فإن هذا مما لم أكن سمعته عنه، أتعرف أنت في كتاب الله عز وجل أن الحسن والحسين من ذرية محمد رسول الله (ص)؟ فجعلت أفكر في ذلك، فلم أجد في القرآن شيئاً يدل على ذلك.

وفكر الحجاج ملياً ثم قال ليحيى: لعلك تريد قول الله عز وجل.

« فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا

وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » آل عمران: ٦٦.

وأن رسول الله (ص) خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين (ع). قال الشعبي: قد خلص يحيى. وكان الحجاج حافظاً للقرآن.

فقال له يحيى: والله، إنها لحجة في ذلك بليغة، ولكن ليس منها أحتج لما قلت، فأصفر وجه الحجاج، وأطرق ملياً ثم رفع رأسه إلى يحيى وقال: إن جئت من كتاب الله بغيرها في ذلك، فلك عشرة آلاف درهم، وإن لم تأت بها فآنا في حل من دمك.

قال: نعم

قال الشعبي: فغمني قوله فقلت: أما كان في الذي نزع به الحجاج ما يحتج به يحيى ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه إليه، ويتخلص منه حتى رد عليه وأفحمه، فإن جاءه بعد هذا بشيء لم آمن أن يدخل عليه فيه من القول ما يبطل حجته لئلا يدعي أنه قد علم ما جهله هو.

فقال يحيى للحجاج: قول الله عز وجل:

«ومن ذريته داود وسليان » الأنعام: ٨٤.

من عنى بذلك؟

قال الحجاج: ابراهيم

قال: فداود وسليان من ذريته؟

قال: نعم،

قال يحيى: ومن نص الله عليه بعد هذا أنه من ذريته؟

فقرأ الحجاج: « وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ».

قال يحيى: ومن؟

قال: «وزكريا ويحيى وعيسى ».

قال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية ابراهيم، ولا أب له؟

قال: من قِبَل أمه مريم.

قال يحيى: فمن أقرب، مريم من ابراهيم أم فاطمة من محمد (ص)، وعيسى من ابراهيم (ع) أم الحسن والحسين (ع) من رسول الله (ص) ؟؟

قال الشعبي: فكأنما ألقمه حجراً.

فقال أطلقوه، قبحه الله، وإدفعوا إليه عشرة آلاف درهم، لا بارك الله له فيها.

ثم أقبل على فقال: قد كان رأيك صواباً، ولكنا أبيناه، ودعا بجزور فنحروه، وقام فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معه، وما تكلم بكلمة حتى انصرفنا، ولم يزل مما احتج به يحيى بن يعمر واجماً.

### فصل من القول في القضاء والقدر

(سؤال) إن قال قائل ما قولكم فيها، وما معناها عندكم وحقيقتها، وهل أفعال العباد عندكم بقضاء الله وقدره أم لا، وما معنى الخبر المروي عن رسول الله (ص) إنه قال حاكياً عن ربه جل وعز:

« من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ رباً سوائي » (١).

وما روي عنه عليه السلام من أنه أوجب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأخبر أن الإيمان لا يتم إلا به.(٢)

وما معنى قول المسلمين: إن الواجب الرضا بما قضاه الله وقدره؟؟؟ أبينوا لنا عن حقيقة ذلك ليحصل لنا العلم به.

الجواب

قلنا الواجب من هذه المسألة أولاً أن نذكر معاني القضاء والقدر ثم نبين ما

 <sup>(</sup>١) رواه الصدوق في التوحيد ص ٣٧٩ على تغيير في بعض ألفاظه.

<sup>(</sup> $\gamma$ ) هو مضمون الحديث عن رسول الله ( $\omega$ ) لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره رواه في التوحيد  $\omega$ .

يصح أن يتعلق بأفعال العباد من ذلك وما لا يتعلق، ونجيب عن الخبر المروي عن رسول الله (ص) في ذلك بما يلاءم الحق.

أما القضاء فعلى أقسام:

منها ما يكون بعنى الإعلام كقول الله تعالى:

« وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » الحجر: ٦٦ أي أعلمناه ، وقوله سبحانه:

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين » الإسراء: ٤.

أي أعلمناهم بذلك. ويكون القضاء أيضاً بمعنى الحكم والإلزام كقوله جل اسمه:

« وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » الإسراء: ٣٣.

أي حكم بذلك في التكليف على خلقه وألزمهم به.

فأما القدر فيكون بمعنى الكتاب والإخبار كما قال جل وعلا:

« إلا إمرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ». الحجر: ٦٠.

يعني كتبنا وأخبرنا، ويكون القدر أيضاً بمعنى التبيين لمقادير الأشياء وتفاصيلها والإعلام باختلاف أحوالها.

ويكون القدر ترك الأشياء في التدبير على نظام ووضعها في الحكمة مواضعها من غير زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى:

« وقَدَّر فيها أَقواتها » فصلت: ١٠

فأما أفعال العباد فيصح أن نقول فيها ، إن الله تعالى قضى بالطاعة منها ، على معنى أنه حكم بها وألزمها عباده وأوجبها . وهذا إلزام أمرٍ ، وليس بإلجاء ولا جبرٍ .

ونقول أيضاً: إنه سبحانه قدر أفعال العباد، بمعنى بيَّن لهم مقاديرها من حسنها وقبحها، ومباحها وحظرها وفرضها ونفلها.

فأما القول بأنه قضاها على معنى أنه خلقها فغير صحيح، لأنه لو خلق الطاعة والمعصية لسقط اللوم[عن]العاصي، بموجب العدل ولم يكن معنى لإثابة الطائع في حجة ولا عقل.

ويقول في أفعال الله إنها كلها بقدره يريد أنها لا تفاوت فيها ولا خلل، وأنها بموجب الحكمة ملتئمة وعلى نسق الصواب منتظمة.

فأما الخبر المروي عن النبي (ص) من قوله حكاية عن الله سبحانه:  $^{(1)}$  همن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي  $^{(1)}$ .

فهو واضح المعنى للعاقل. وهذا القضاء من الله تعالى، هو مما يبتلي به العبد، من إعلاله وأسقامه، وعوارضه وآلامه، وفقره بعد الغنى، وما [يمتحنه] من فقد الأعزاء والأقرباء. كل ذلك من قضاء الله الذي يجب الرضا به والصبر عليه، وهو مما يفعله الله سبحانه بعبده للحكمة التي تقتضيه وما يعلمه الله عز وجل من الصلاح الذي لعبده فيه.

وكيف يقضي الله على العبد بالمعصية، وهي من الباطل الذي يعاقب عليه وقد قال الله عز من قائل: «والله يقضي بالحق ». غافر: ٢٠

وكذلك أقول في الخبر المروي عن النبي (ص) من إيجابه الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فالخير من القضاء والقدر هو ما مالت إليه الطباع [والتذّت به] الحواس. والشر بالضد من ذلك، على ما تقدم به البيان.

وسمي أيضاً شراً، لما على النفس في تحمله من المشاق، وهو بما أجمع المسلمون عليه من الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره.

ولو كان الظلم والغضب والكفر بالله عز وجل من قضاء الله وقدره، لوجب الرضا به وترك إنكاره. فلم رأينا العقلاء ينكرونه ولا يرضونه، ويعيبون على من رضي به ويذمونه، علمنا أنه ليس من قضاء الله سبحانه.

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق في كـتاب التوحيد ص ٣٧٩ على تغيير في بعض ألفاظه.

أخبرني شيخنا المفيد أبو عبدالله محمد بن النعان رضي الله عنه إجازة، قال: حدثنا أبو القاسم إسحاق بن جعفر العلوي، قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد بن علي عن سليان بن محمد بن علي عن سليان بن محمد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه عن جده عليهم السلام قال:

« دخل رجل من أهل العراق على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، فقال:

أخبرنا عن خروجنا إلى أهل الشام أبقضاء الله وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين (ع):

يا شيخ، فوالله ما علوتم تلعةً ولا هبطتم وادياً إلا بقضاء من الله وقدره.

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين.

فقال: مهلاً يا شيخ، لعلك تظن قضاء حتماً وقدراً لازماً؟

لو كان ذلك به ، لبطل الثواب والعقاب ، والأمر والنهي والزجر ، وسقط معنى الوعيد ، ولم يكن على مسيء لأئمة ، ولا لحسن محمدة ، ولكان المحسن أولى باللائمة من المذنب ، والمذنب أولى بالإحسان من الحسن . تلك مقالة عبدة الأوثان وخصاء الرجن ، وقدرية هذه الأمة ومجوسها .

يا شيخ: إن الله كلَّف تخييراً، ونهى تحذيراً، وأعطى بالقليل كثيراً، ولم يعص مغلوباً، ولم يطع مكرها، ولم يخلق السموات والأرض وما بينها باطلاً. «ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار » ص: ٢٧

وجاء في الحديث رواية أخرى، أن الرجل قال له: فما القضاء والقدر الذي ذكرته يا أمير المؤمنين؟

فقال (ع): الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، والتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة، والمعونة على القربة إليه، والخذلان لمن عصاه، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب. كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا. فأما غير ذلك فلا تظنه، فإن الظن محبط للأعمال.

فقال الرجل: فَرَّجت عني يا أمير المؤمنين وأنشأ يقول:

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ربك عنا فيه إحسانا فليس معـــذرة في فعــل فاحشة عد كنت راكبها فسقاً وعصيانا لا لا ولا قائسلاً ناهيم أوقعم فيها عبدت إذاً يا قوم شيطانا ولا أحب ولا شاء الفسوق ولا قتل الولي له ظلم وعدواناً (١)

يوم النجاة من الرحمن غفرانا

# الحجاج يسأل عن القضاء والقدر

وذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي كتب إلى الحسن البصري(٢)، وإلى واصل بن عطاء (٣)، وعمرو بن عبيد (١) وعامر الشعبي (٥)، فقال لهم: أخبروني بقولكم في القضاء والقدر، فكتب إليه الحسن البصري:

ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبي طالب (ع) ، فإنه قال:

«يا ابن آدم، أزعمت أن الذي نهاك دهاك، وإنما دهاك أسفلك وأعلاك، وربك برئ من ذاك ».

### وكتب إليه واصل بن عطاء:

(١) تجد هذا الحديث مروياً في توحيد الصدوق ص٣٨٨ - ٣٨٩ وأنظر: أمالي المرتضى ج١ ص١٥١، والفصول الختارة ج١ ص٤٠- ٤٢ بزيادة أربعة أبيات.

عاش ٨٩ سنة ومات سنة ١١٠هـ، وعلى هذا تكون ولادته سنة ٢١هـ.

هو أبو حديفة واصل بن عطاء الغزال (٨٠- ١٣١هـ) من شيوخ المعتزلة وأعلامها البارزين، (4) بل هو المؤسس لمذهب الإعتزال، وله آراء معروفة مذكورة في كتب الفرق.

أبو عثان عمرو بن عبيد (٨٠- ١٤٤هـ) من أمَّة الإعتزال ودعاتهم، وافق واصل بن عطاء في (1) كثير من أصول المعتزلة،

أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي ينسب إلى شعب، بطن من همدان، من التابعين، كان (0) فقيهاً شاعراً، وكان قاضياً على الكوفة، مات بالكوفة (سنة ١٠٤هـ).

هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت ، وأمه خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي (ص)، كان معدوداً في الزهاد، ومتهاً بالإنحراف عن علي (ع)، وكان كاتباً لوالي خراسان ربيعة بن زياد في زمن معاوية ، وولي القضاء على البصرة في زمن عمر بن عبد العزيز، ثم استقال من تلك الوظائف، مجنداً نفسه لخدمة الأمويين، حتى لقبوه بسيد التابعين، نظراً لسعة معلومات، وتظاهرة بالتقشف والورع، ولكونه من محاسيب السلطة الأموية.

ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبي طالب (ع) فإنه قال:
«ما تحمد الله عليه فإنه منه، وما تستغفر الله عنه فهو منك ».
وكتب إليه عمرو بن عبيد:

ما أعرف فيه إلا ما قاله على بن أبي طالب، فإنه قال:

« إن كان الرزق في الأصل محتوماً ، فالوازر في القصاص مظلوم » وكتب إليه عامر الشعبي:

ما أعرف فيه إلا ما قاله علي بن أبي طالب (ع)

« من وسع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق »

فلما قرأ الحجاج أجوبتهم قال: قاتلهم الله، لقد أخذوها من غير صافية. (١) وجاء في الحديث أن الحسن بن أبي الحسن البصري كتب إلى الحسن بن

علي بن أبي طالب (ع):

« من الحسن البصري إلى الحسن ابن رسول الله (ص).

أما بعد فإنكم معاشر بني هاشم الفلك الجارية في اللجج الغامرة، ومصابيح الدجي وأعلام الهدى، والأئمة القادة، الذين من اتبعهم نجا، والسفينة التي يؤول إليها المؤمنون، وينجو فيها المتمسكون، قد كثر – يا ابن رسول الله عندنا الكلام في القدر، وإختلافنا في الإستطاعة، فتعلمنا ما نرى عليه رأيك ورأى آبائك، فإنكم ذرية بعضها من بعض، من علم الله علمتم، وهو الشاهد عليكم، وأنتم شهداء على الناس والسلام».

فأجابه الحسن بن علي صلوات الله عليها:

« من الحسن بن على إلى الحسن البصرى.

أما بعد فقد انتهى إلى كتابك عند حيرتك وحيرة من زعمت من أمتنا، وكيف ترجعون إلينا، وأنتم بالقول دون العمل.

<sup>(</sup>۱) من المعيد أن يكون الحجاج هو الذي وجه السؤال إلى مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ، اللذين ولدا عام ۸۰هـ، مع العلم أن الحجاج مات سنة ۹٥هـ، حتى لو فرض أن سؤال الحجاج لها كان في نفس السنة الني مات فيها ، حين يكون عمر كل من عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء خسة عشر عاماً ، وبخاصة أنها لم يبرزا بعد وها في هذه السن المبكرة في المجال المكري والعلمي ، ومن ها فالمرجح أن يكون السائل شخصية أخرى غير الحجاج .

وأعلم أنه لولا ما تناهى إلى من حيرتك وحيرة الأمة قبلك لأمسكت عن الجواب، ولكني الناصح وابن الناصح الأمين.

والذي أنا عليه أنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، فقد كفر، ومن حمل المعاصي على الله عز وجل فقد فجر. إن الله لا يطاع بإكراه، ولا يعصى بغلبة، [ولم يهمل العباد سدىً من المملكة]، ولكنه عز وجل المالك لما ملكهم، والقادر على ما عليه أقدرهم، فإن ائتمروا بالطاعة لم يكن الله عز وجل لهم صاداً ، ولا عنها مانعاً، وإن ائتمروا بالمعصية فشاء سبحانه أن يَمنَّ عليهم فيحول بينهم وبينها فَعَل، وإن لم يفعل فليس هو [الذي] حملهم عليها إجباراً، ولا ألزمهم بها إكراهاً ، بل احتجاجه - جل ذكره - عليهم أن عَرَّفهم ، وجعل لهم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه ، وترك ما نهاهم عنه ، ولله الحجة البالغة والسلام » .(١)

## أبو حنيفة مع الإمام موسى بن جعفر

وروى محمد بن سنان عن داود بن كثير الرقي ، أن أبا حنيفة قال لابن أبي ليلى مر " بنا إلى موسى بن جعفر (ع) لنسأله عن أفاعيل العباد - وذلك في حياة جعفر الصادق (ع) وموسى يومئذ غلام- فلما صار إليه سلما عليه، ثم قالا له: أخبرنا عن أفاعيل العباد، ممن هي؟

فقال لهما: إن كانت أفاعيل العباد من الله دون خلقه، فالله أعلا وأعز وأعدل من أن يعذب عبيده على فعل نفسه ، وإن كانت من خلقه فالله أعلا وأعز من أن يعذب عبيده على فعل قد شاركهم فيه. وإن كانت أفاعيل العباد من العباد ، فإن عذب فبعدله ، وإن غفر فهو أهل التقوى وأهل المغفرة ، ثم أنشأ يقول :

ما سوف يلحقنا من لائم فيها ذنب في الذنب إلا ذنب جانيها(١)

لم تخل أفعالنا اللاتي نُذَمُّ بها إحدى ثلاث معان حين نأتيها إما تفرد بارينا بصنعتها فيسقط الذم عنا حين ننشيها أُو كــان يشركنــا فيها فيلحقـه أو لم يكن لإلهي في جنانيهــا

<sup>(</sup>١) تجد هذه المراسلة في تحف العقول للحرائي ص ١٦٢ مع بعض الإختلاف والزيادة.

<sup>(</sup>٢) روى ذلك الحراني في كتاب تحف المقول ص٣٠٨ مختلفاً عن رواية المؤلف ودون ذكر ـــ

### كلام الصادق لزرارة

ومما حفظ عن الصادق (ع) في ذلك قوله لزرادة بن أعين:

«يا زرارة إني أعطيك جملةً في القضاء والقدر، قال له زرارة: نعم، جعلت فداك. قال:

« إذا كان يوم القيامة ، وجمع الله الخلائق ، سألهم عما عهد إليهم ، ولم يسألهم عما قضى عليهم » . (١)

فصل من كلام أمير المؤمنين وآدابه وحكمه (ع)(١)

لا رأي لمن انفرد برأيه ، ما عطب من استشار من شاور ذوي الألباب دُلَّ على الصواب.

النصح لن قَبِلَه

رأي الشيخ أحب إلى من حيلة الشاب.

رب واثق خجل

اللجاجة تسلب الرأي.

الطأنينة قبل الحزم.

التدبير قبل العمل يؤمنك الندم.

من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ

من تحرى القصد خفت عليه المُونَّن

من كابد الأمور عطب

لولا التجارب عميت المذاهب

في التجارب علم مستأنف

في التواني والعجز أنتجت الهلكة

الأبيات. ورواه الشريف المرتضى في الأمالي م١ ص١٥٦ وذكر أن مضمون الخبر قد نظمه
 بعضهم.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه الصدوق في التوحيد ص ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٣) أكثر هذه الحكم موجودة في نهج البلاغة.

أحذر العاقل إذا أغضبته، والكريم إذا هنته، والنذل إذا أكرمته، والجاهل إذا صاحبته.

من كف عنك شره فاصنع به ما سره من أمنت من أذيته فأرغب في إخوّته

## فصل من الكلام في الغيبة وسببها

إن قال قائل: ما السبب الموجب لغيبة صاحب الزمان عليه وعلى آبائه أفضل السلام.

قيل له: لا يسأل عن هذا السؤال إلا من قد أعطى صحة وجود الإمام، وسلم ما ذكره من غيبته من الأنام، لأن النظر في سبب الغيبة فرع عن كونها، فلا يجوز أن يسأل عن سببها من يقول: إنها لم تكن، وكذلك الغيبة نفسها فرع عن صحة الوجود، إذ كان لا يصح غيبة من ليس بموجود. فمن جحد وجود الإمام فلا يصح كلامه فيا بعد ذلك من هذه الأحوال. فقد بان أنه لا بد من تسليم الوجود والإمامة والغيبة، إما تسليم دين واعتقاد، ليكشف السائل عن السبب الموجب للإستتار، وإما تسلم نظر واحتجاج، لينظر السائل عن السبب إن كان كلامنا في الفرع ملائماً للأصل، وأنه مستمر عليه من غير أن يضاده وينافيه.

فإن قال السائل: أنا أسلم لك ما ذكرتموه من الأصل لا [عن] نظر، إن كان ينتظم معه جوابكم عن الفرع، فما السبب الآن في غيبة الإمام (ع)؟

فقيل له: أول ما نقوله في هذا أنه ليس يلزمنا معرفة هذا السبب، ولا يتعين علينا الكشف عنه، ولا يضرنا عدم العلم به.

والواجب علينا اللازم لنا ، هو أن نعتقد أن الإمام الوافر المعصوم الكامل العلوم ، لا يفعل إلا ما هو موافق للصواب ، وإن لم نعلم الأغراض في أفعاله والأسباب. فسواء ظهر أو استتر ، قام أو قعد . كل ذلك يلزمه فرضه دوننا ، ويتعين عليه فعل الواجب فيه سوانا ، وليس يلزمنا علم جميع ما علم ، كما لا يلزمنا فعل جميع ما فعل . وتمسكنا بالأصل من تصويبه في كل فعل ، يغنينا في

المعتقد عن العلم بأسباب ما فعل. فإن عرفنا أسباب أفعاله كان حسناً ، وإن لم نعلمها لم يقدح ذلك في مذهبنا ، كما أنه قد ثبت عندنا وعند مخالفينا إصابة رسول الله (ص) في جمع أقواله وأفعاله ، والتسليم له والرضا بما يأتي منه ، وإن لم نعرف سببه .

ولو قيل لنا لِم قاتل المشركين على كثرتهم يوم بدر، وهو في ثلاثماية من أصحابه وثلاثة عشر، أكثرهم رجالة، ومنهم من لا سلاح معه، ورجع عام الحديبية عن إتمام العمرة، وهو في العدة القوية، ومن معه من المسلمين ثلاثة آلاف وستاية، وأعطى سهيل بن عمر وجميع مناه، ودخل تحت حكمه ورضاه، من محو بسم الله الرحمن الرحيم من الكتاب، ومحو لسمه من النبوة، وإجابته إلى أن يدفع عن المشركين ثلث ثمار المدينة، وأن يرد من أتاه ليسلم على يده منهم، مع ما في هذا من المشقة العظيمة والخالفة في الظاهر للشريعة. لما ألزمنا الجواب عن ذلك أكثر من أنه أعرف بالمصلحة من الأمة، وأنه لا يفعل هذا إلا لضرورة يختص بعلمها ملجئة، أو مصلحة تقتضيه، تكون له معلومة، وهو الوافر الكامل الذي لا يفرط فيا أمر به.

وليس عدم علمنا بأسباب فعله ضاراً لنا ولا قادحاً فيا نحن عليه من إعتقادنا وأصلنا.

فكذلك قولنا في سبب غيبة إمامنا وصاحب عصرنا وزماننا.

ويشبه هذا أيضاً من أصول الشريعة عن السبب في إيلام الأطفال وخلق الهوام، والمسمومات من الحشائش والأحجار ونحو ذلك بما لا يحيط أحد بمعرفة معناه، ولا يعلم السبب الذي أقتضاه. فإن الواجب أن نرد ذلك إلى أصله، ونقول إن جميعه فعل من ثبت الدليل على حكمته وعدله وتنزهه عن العيب في شيء من فعله.

وليس عدم علمنا بأسباب هذه الأفعال مع اعتقادنا في الجملة أنها مطابقة للحكمة والصلاح ، بضار لنا ولا قادح في صحة أصولنا ، لأنا لم نكلف أكثر من العلم بالأصل ، وفي هذا كفاية لمن كان له عقل .

وهكذا أيضاً يجري الأمر في الجواب إن توجه إلينا السؤال عن سبب قعود أمير المؤمنين (ع) عن محاربة أبي بكر وعمر وعثان، ولم يقعد عن محاربة من بعدهم من الفرق الثلاث<sup>(١)</sup>. والأصل في هذا كله واحد، وما ذكرناه فيه كاف للمسترشد.

فإن قال السائل لنا: جميع ما ذكرته من أفعال الله عز وجل فلا شبهة في أنه أعرف بالمصالح فيها ، وأن الخلق لا يعلمون جميع منافعهم ، ولا يهتدون إليها .

وأما النبي (ع) وما جرى من أمره عام الحديبية فإنه علم المصلحة في ذلك بالوحى من الله سبحانه.

فمن أين لإمامكم علم المصلحة في ذلك وهو لا يوحي إليه؟

قيل له: إن كان إمامنا (ع) [إماماً] فهو معهود إليه، قد نُصَّ له على جميع ما يجب [تعويله] عليه، وأخذ ذلك وأمثاله عن آبائه عن رسول الله (ص).

ولنا مذهب في الإمام، وعندنا أن الإمام (ع) يصح أن يلهم من المصالح والأحكام ما يكون هو الخصوص به دون الأنام.

ثم نتبرع بعدما ذكرناه بذكر السبب الذي تقدم فيه السؤال، وإن كان غير لازم لنا في الجواب.

فنقول: إن السبب في غيبة الإمام (ع) إخافة الظالمين له، وطلبهم بسفك دمه، وإعلام الله أنه متى أبدى شخصه لهم قتلوه، ومتى قدروا عليه أهلكوه، فحصل ممنوعاً من التصرف فيا جعل إليه من شرع الإسلام، وهذه الأمور التي هي مردودة إليه ومعول في تدبيرها عليه، فإنما يلزمه القيام بها بشرط [وجود] التمكن والقدرة وعدم المنع والحيلولة وإزالة المخافة على النفس والمهجة، فمتى لم يكن ذلك فالتقية واجبة، والغيبة عند الأسباب الملجئة إليها لازمة، لأن التحرز من المضار والجب عقلاً وسمعاً. وقد استتر النبي (ص) في غار حراء، ولم يكن لذلك سبب غير المخافة من الأعداء.

<sup>(</sup>١) وهم الناكثون من أهل البصرة والقاسطون معاوية وأصحابه، والمارقون هم أصحاب النهروان أي الخوارج.

فإن قال السائل: إن استتار النبي (ع) كان مقداراً يسيراً لم يمتد به الزمان، وغيبة صاحبكم قد تطاولت بها الأعوام.

قيل له: ليس القصر والطول في الزمان يفرق في هذا المكان، لأن الغيبيين جميعاً سببها واحد، وهي المخافة من الأعداء، فها في الحكم سواء، وإنما قصر زمان إحداها القصر مدة المخافة فيها، وطول زمان الأخرى لطول زمان الخافة. ولو ضادت إحداها الحكمة وأبطلت الإحتجاج لكانت كذلك الأخرى.

فإن قال: فالأظهر إبداء شخصه، وإقام الحجة على مخالفيه وإن أدّى إلى قتله.

قيل لهم: إن الحجة في تثبيت إمامته قائمة في الأمة ، والدلالة على إمامته موجودة ممكنة ، والنصوص من رسول الله (ص) ومن الأئمة على غيبة مأثورة متصلة ، فلم يبق بعد ذلك أكثر من مطالبة الخصم لنا بظهوره ليقتل . فهذا غير جائز ، وقد قال الله سبحانه: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » البقرة: ١٦٥

وقال موسى عليه السلام: «ففررت منكم لما خفتكم » الشعراء: ٢١

فإن قال السائل: إن في ظهوره تأكيداً لإقامة الحجة، وكشفاً لما يعترض أكثر الناس في أمره من الشبهة، فالأوجب ظهوره، وإن قتل لهذه العلة.

قيل له: قد قلنا في النهي عن التغرير بالنفس ما فيه كفاية ، ونحن نأتي بعد ذلك بزيادة ، فنقول: إنه ليس كلما نرى فيه تأكيداً لإقامة الحجة فإن فعله واجب ، ما لم يكن فيه لطف ومصلحة . ألا ترى إن قائلاً قال: لِمَ [لم] يعاجل الله تعالى العصاة بالعقاب والنقمة ، ويظهر آياته للناس في كل يوم وليلة ، حتى يكون ذلك آكد في إقامته عليهم الحجة ، أليس كان جوابنا له مثل ما أجبنا في ظهور صاحب الغيبة ، من أن ذلك لا يلزم ما لم [يفارق] وجهاً معلوماً من المصلحة .

وعندنا أن الله سبحانه لم يمنعه من الظهور وإن قتل إلا وقد علم أن مصلحة المكلفين مقصورة على كونه إماماً لهم بعينه، وأن لا يقوم غيره فيها

مقامه، فكذلك أمره بالإستتار [في] المدة التي علم أنه متى ظهر فيها قتله الفجار.

فإن قال الخصم: هلا أظهره الله تعالى، وأرسل معه ملائكة تبيد كل من أراده بسوء، وتهلك من قصده بمكروه؟

قيل له: قد سألت الملحدة عن مثل هذا السؤال في إرسال الأنبياء (ع)، فقالوا لِمَ لم يبعث الله تعالى معهم من الأملاك من يصد عنهم كل سوء يقصدهم به العباد؟ فكان الجواب لهم أن المصالح ليست واقعة بحسب تقدير الخلائق...(۱) »، وإنما هي بحسب المعلوم عند الله عز وجل. وبعد فإن اصطلام (۲) الله تعالى للعاصين ومعاجلته بإهلاك سائر الظالمين، قاطع لنظام التكليف، وربما اقتضى ذلك عموم الجهاعة بالهلاك. كها كان في الأمم السابقة في الزمان.

وهو أيضاً مانع للقادرين من النظر في زمان الغيبة المؤدي إلى المعرفة والإجابة، فقد يصح أن يكون فيهم ومنهم في هذه المدة من ينظر فيعرف الحق ويعتقده، أو يكون فيهم معاندون مُقرّون، قد علم الله سبحانه أنهم إن بقوا كان من نسلهم ذرية صالحة، فلا يجوز أن يحرمها الوجود بإعدامهم في مقتضى الحكمة، وليس العاصون في كل زمان، هذا حكمهم، وربا علم ضد ذلك منهم، فاقتضت الحكمة إهلاكهم، كما كان في زمن نوح (ع)، حيث قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » نوح: ٢٦- ٢٧

فإن قال السائل: إن آباءه (ع) قد كانوا أيضاً في زمان مخافة وأوقات صعبة، فلِمَ لم يستتروا وما الفرق بينهم وبينه في هذا الأمر ؟

قيل له: إن خوف إمامنا (ع) أعظم من خوف آبائه وأكثر. والسبب في ذلك، أنه لم يرو عن أحد من آبائه (ع) أنه يقوم بالسيف ويكسر تيجان

<sup>(</sup>١) هناك عدة كلمات غير واضحة المعنى.

<sup>(</sup>٢) الإصطلام الإهلاك.

الملوك، ولا يبقى لأحد دولة سواه، ويجعل الدين كله لله. فكان الخوف المتوجه إليه بحسب ما يعتقد من ذلك فيه، وتطلعت نفوس الأعداء إليه، وتتبعت الملوك أخباره الدالة عليه، ولم ينسب إلى أحد من آبائه شيء من هذه الأحوال. فهذا فرق واضح بين الخافتين.

ثم نقول بعد ذلك: إن من اطلع في الأخبار وسبر السير والآثار، علم أن خافة صاحبنا (ع) كانت منذ وقت مخافة أبيه (ص)، بل كان الخوف عليه قبل ذلك في حال حمله وولادته. ومن ذا الذي خفي عليه من أهل العلم ما فعله سلطان ذلك الزمان مع أبيه وتتبعه لأخباره، وطرحه العيون عليه، انتظاراً لما يكون من أمره، وخوفاً بما روت الشيعة أنه يكون من نسله، إلى أن أخفى الله تعالى الحمل بالإمام (ع)، وستر أبوه (ص) ولادته إلا عمن اختصه من الناس، ثم كان بعد موت أبيه، وخروجه للصلاة ومضي عمه جعفر (۱) ساعياً إلى المعتمد (۲) ما كان، حتى هجم على داره، وأخذ ما كان بها من أثاثه ورحله، واعتقل جميع نسائه وأهله، وسأل أمه عنه فلم تعترف به، وأودعها عند قاضي الوقت المعروف بابن أبي الشوارب، (۳) ولم يزل الميراث معزولاً سنتين، ثم ما كان بعد ذلك من الأمور المشهورة التي يعرفها من إطلع في الأخبار المأثورة.

وهذه كلها من أسباب المخاوف التي نشأت [بنشوء] [الرجل] الخائف، ثم بترادف الزمان لعظم ذكره على لسان المؤالف والمخالف.

ومع ذلك فإن النصوص قد نطقت بذكر مخافته ، كم تضمنت نعت استتاره وغيبته ، منها ما هو مجمل ، ومنها ما هو مفصل .

فروي عن أمير المؤمنين (ع) إنه ذكر المهدي (ص) فقال:

<sup>(</sup>١) هو جعفر بن الإمام علي الهادي المعروف عند الشيعة بجعفر الكذاب ادَّعى الامامة ثم يطل أمره.

 <sup>(</sup>٢) هو الخليفة المعتمد على الله من ملوك بني العباس.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عبدالله الأموي قاضي بغداد من عهد المتوكل إلى زمن المقتدر توفي سنة ٣٠٧هـ.

«صاحب الأمر هو الشريد الطريد الفريد الوحيد  $\alpha^{(1)}$  وقال (ص):

اللهم إنك لا تخلي الأرض من حجة لك على خلقك، ظاهراً موجوداً، أو خائفاً مغموراً، كي لا تبطل حججك وبيناتك. (٢)

ومن ذلك قول الإمام الصادق (ع) وقد ذكر عنده المهدي (ص) فقال:

« إن للغلام غيبة قبل أن يقوم ، فقال له زرارة: ولم ؟ قال: يخاف على انفسه »(٣)

وقول أبيه الباقر (ع):

في صاحب هذا الأمر أربع سننٍ من أربعة أنبياء ، سنة من موسى (ع) ، وسنة من عيسى ، وسنة من يوسف ، وسنة من محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء . فأما موسى فخائف ، وأما عيسى فيقال مات ويقال لم يمت ، وأما يوسف فالغيبة عن أهله بحيث لا يعرفهم ولا يعرفونه ، وأما محمد (ص) فالسيف »(٤) وفيا أوردناه مقنع والحمد لله .

#### فصل من مسائل الفقه المستطرفة

مسألة: إمرأة طلقها زوجها، ومضت في عدتها حتى قاربت النصف، فلها انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من أولها من غير أن تكون أخلّت فيا مضى بشيء من حدودها.

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق في إكمال الدين ص ٢٩٨ يسنده عن حنان بن السدير عن علي بن الحرد وعن الأصبغ عن علي ص٢٤١٠

 <sup>(</sup>۲) تجد هذا الحديث مروياً في إكمال الدين للصدوق من اكثر من عشرة طرق أنظر ص ٢٨٤ ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) رواه الصدوق في إكال الدين ص٣٣٧ بسنده عن عبد الدين بكر عن رزادة، وذكر القائم بدل القلام.

<sup>(</sup>٤) رواه الصدوق في الكتاب المذكور ص ٣١٧. يسنده عن أبي بصير وكذلك في ص ٣٢٠ بسنده عن أبي بصير أيضاً باختلاف في بعض ألفاظه.

الجواب: هذه جارية لم تبلغ الحيض ومثلها في السن من تحيض، طلقها زوجها، فوجبت العدة بالشهور عليها، فلم مضت في عدتها قريب الشهر ونصف حاضت، فوجب عليها الغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض.

وفي هذه من العامة خلاف ووفاق.

مسألة: إمرأة طلقها زوجها فوجبت عليها العدة أياماً معلومة، فعمد إنسان إلى طاعة الله تعالى ففعلها، فوجب على المرأة عند فعل الطاعة من العدة في الأيام مثل ما كان لزمها.

الجواب: هذه إمرأة طلقها زوج كان لها ، فحاضت حيضين في شهر واحد ، فلم كان قبل تقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية ، أعتقها مولاها ، فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة قروء ، فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر .

وفي هذا الجواب خلاف من بعض العامة أيضاً.

مسألة أخرى: رجل تزوج إمرأة على مهر غير موزون ولا مكيل، ولا محسوح، ولا هو جسم، ولا جوهر ولا شيء من الأموال والعروض، فتم نكاحه بذلك وكان مصيباً.

جواب: هذا العاقد على سورة أو آيةٍ من كتاب الله تعالى . والشيعة مجمعة على هذا ، وبعض العامة يوافق عليه .

مسألة: إمرأة أجنبية من رجل، قالت قولاً حل له به فرجها من غير مهر ولا أجر ولا عقد أكثر بما تقدم منها من القول.

جواب: هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي (ص)، فنزل القرآن بقصتها وتحليلها له، وتحريم ذلك على غيره، وجعلها الله سبحانه خالصة له من دون المؤمنين. (١)

<sup>(</sup>١) مصدره من الآية ٥٠ من سورة الأحزاب، وهو قوله سبحانه: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..»

وليس في هذا الجواب خلاف بين المسلمين.

مسألة: إمرأة، عدتها ساعة من الزمان.

جواب: هذه امرأة حامل، فولدت بعد ساعة من الطلاق. والقول في ذلك أيضاً إجماع.

مسألة: تزوج رجل إمرأة على ألف درهم، ثم طلقها فوجب له علبها ألف وخساية درهم.

جواب: هذه المرأة قبضت من زوجها جميع مهرها وهو ألف درهم، ثم أشهدت على نفسها بعد قبضها له أنه صدقة عليه، فلما عرف الرجل ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فوجب عليها الألف درهم بالصدقة، وخساية درهم نصف ما فرضه لها من الصداق، وهذا أيضاً جواب عليه الإتفاق.

## فصل من كلام أمير المؤمنين (ص) في ذكر النساء

إياك ومشاورة النساء إلا من جربت بكال عقلها، فإن رأيهن يجر إلى الأفن (١) وعزمهن إلى وهن، وقصر عليهن أجنحتهن فهو خير لهن، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك وأفعل.

لا تملك المرأة أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك. وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ولا تطعها أن تشفع لغيرها، ولا تطيلن الخلوة مع النساء فيملنك وتملهن، واستبق من نفسك بقية.

وإياك والتغاير في غير موضع غيرة، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير وأقل الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب.

\_\_\_\_\_

وقال:

<sup>(</sup>١) الأفن ضعف العقل.

لا تطيعوا النساء على حال، ولا تأمنوهن على مال، ولا تثقوا بهن في الفعال، فإنهن لا عهد لهن عند عامدهن ولا ورع عند حاجتهن، ولا دين لهن عند شهوتهن، يحفظن الشر وينسين الخير. فالطفوا لهن على كل حال لعلهن يُحسنًا الفعال.(١)

#### فصل مما روى عن المتقدمين في ذكر النساء

قيل لسقراط ما تقول في النساء ؟

فقال: ما استرعين شيئاً قط إلا ضاع، ولا قدرن على شيء وكففن عنه وقيل له: كيف يجوز أن تذم النساء، ولولاهن لم تكن أنت ولا أمثالك من الحكاء؟

فقال: إنما مثل المرأة كمثل النخلة ذات السلا ، (٢) إن دخل يد الإنسان فيه عقره، وحملها الرطب الجني.

وقيل له: كيف تصبر عن النساء وطيبهن؟

فقال: هن كالعسل أديف فيه سم قاتل، فمن أكله استلذ به ساعة أكله، وفيه هلاكه إلا الأبد.

ونظر بعض الحكماء إلى امرأة معلقة في شجرة، فوقف تحتها يبكي، فقال له بعض تلامذته: أيها الحكيم، تبكى لهذه البائسة؟

فقال: والله ما بكائي رحمةً مني لها

قيل له: فمم بكاؤك؟

قال: أسفا مني ، كيف لا أرى كل الشجر يحمل من هذا الثمر .

وقال ديوجانس لبعض تلامذته، وقد نظر إلى امرأة حسناء متبرجة في طريقه: تنحوا عن هذا الفخ الذي قد نصب نفسه لهلاك الخلق.

<sup>(</sup>١) هذا من وصايا الإمام (ع) لولده الحسن (ع) وهو مذكور في نهج البلاغة.

<sup>(</sup>٢) هو شوك النخل.

وقيل لسقراط: لِمَ لا تتزوج؟

فقال: إن كان ولابد فعلى الصفة التي أصفها لكم.

قالوا: صِف، فلم يترك شيئاً من السماجة والقباحة إلا وصفه.

فقيل له: أيها الحكيم: لقد ناقضت أولي الألباب في صفتك.

فقال: ألستم تعلمون أنه شر، فشر صغير خير من شر كبير.

ونظر آخر إلى امرأة تحمل ناراً، فقال: الحامل شر من المحمول.

ونظر إلى امرأة تعلم الكتابة ، فقال: أفعى يزداد سماً .

وبنى رجل داراً وكتب على بابها: لا يدخل شيء من الشر، فقيل له: فامرأتك من أين تدخل.

ونظر بعض الحكهاء إلى تلميذٍ له ينظر إلى امرأةٍ حسناء، فقال له:

احذر أن تقيدك بشركها فتهلك.

فقال التلميذ: إنا أنظر إلى آثار حكمة الصانع فيها.

فقال له: أنظر إلى آثار حكم الصانع فيا لا تشتهيه نفسك، أسلم لك.

#### فصل من ذكر المرضى والعبادة

قال رسول الله (ص):

الحمى تذهب خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد.

وقال الصادق (ع):

ساعات الآلام يذهبن بساعات الخطايا.

وقال (ع):

إن العبد إذا مرض أوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال:

«لا تكتب على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى أن أطلقه، وأوحى إلى كاتب اليمين: أن اجعل أنين عبدى حسنات ».

وروي أن نبياً من الأنبياء مر برجل قد جهده البلاء، فقال: يار ب، أما ترحم هذا مما به، فأوحى الله إليه:

«كيف أرحمه مما به أرحمه ».

وروي أنه لما نزلت هذه الآية:

«ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به » سورة النساء: ١٣٣

فقال رجل لرسول الله (ص): يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر. فقال (ع): كلا، أما تحزن، أما تمرض، أما تصيبك اللأواء (١) والهموم؟؟ قال: بلى، قال: فذلك مما يجزى به.

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله (ص) قال: «عايد المريض يخوص في البركة، فإذا جلس انغمس فيها » وقال عليه السلام:

« إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطبب النفس »

أنشد لبعضهم

حـق العبادة يوم بـين يومـين وجلسة لك مثل الطرف بالعين لا تبرمن مريضـاً في مسائلـة يكفيك [تسأله من ذا] بحرفين (٢)

فصل من خطبة لرسول الله (ص) في ذكر الموت والوعظ

«يا أيها الناس: كأن الموت على غيركم كتب، وكأن الحق على غيركم وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سَفَرٌ عها قليل إلينا راجعون، نبؤهم أجداثهم، ونأكل تراثهم، كأنا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة، وأمنا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره، وأنفق ما اكتسب في غير معصية،

<sup>(</sup>١) الشدة وضيق المعيشة، ويطلق ويراد به القحط.

 <sup>(</sup>٢) في النسخة: هكذا يكفيك من ذاك تسأله بحرفين، وهو لا يستقيم وزناً وهو خطأ من الناسخ.

ورحم أهل الضعف والمسكنة ، وخالط أهل الفقه والحكمة ، طوبى لمن أذل نفسه ، وحسنت خليقته وصلحت سريرته ، وعزل عن غيره شره ، وانفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، ووسعته السنة ، ولم يدعها إلى البدعة x (۱).

### فصل مما روي في القبور والدفائن

وجد على قبر مكتوباً:

قهرنا الأعداء، وبنينا الحصون والدفائن، واقتصرنا على ما ترون.

ووجد على آخر مكـتوباً:

الدنيا فانية، والآخرة باقية، والناظر إلينا لاحق بنا.

ذكروا أنهم رأوا على قبر أبي نؤاس هذه الأبيات، وهن لأبي العتاهية:

وعظتك أجداث صُمُت ونعتك أزمنة خُفْت وعظتك أزمنة خُفْت وتكلمت عن أعين تبلى وعن صُورٍ سُبُت وأرتك قي القبو روأنيت عي لم تمت

وروى أنس بن مالك ، قال: إن رسول الله (ص) قال: «كان تحت الجدار الله تعالى في كتابه:

«وكان تحته كنز لها » الكهف: ٨٣.

لوح من ذهب مكتوب فيه: بسم الله الرحن الرحيم، عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجباً لمن أيقن بالقدر كيف يحزن، وعجباً لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن قلبه إليها، لا إله إلا الله » (٢)

وروى عن ابن عباس رحمه الله في حديث، ذكر فيه إتيان رجل جهني إلى رسول الله (ص)، وإسلامه على يده، وأنهم تحدثوا يوماً في ذكر القبور، والجهني حاضر، فحدثهم أن جهينة بن القوصان أخبره عن أشياخه، أن سنة (٣)

<sup>(</sup>١) تجده هذه الخطبة في تحف العقول، وفي أعلام النبوة للهاوردي مختصراً.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرسي في مشكاة الأنوار ص٢٧٣ عن الإمام الرضا (ع).

<sup>(</sup>٣) أي سنة مجدية

نزلت بهم، أكلوا فيها ذخائرهم، فخرجوا من شدة الأزل<sup>(۱)</sup>. وهم جماعة في طلب النبات، فجنهم الليل، فأووا إلى مغار، وكانت البلاد مسبعة، وهم لا يعلمون، قال رجل منهم يقال له مالك، قال: رأينا في الغار أشبالاً، فخرجنا هاربين، حتى دخلنا وهدة من وهاد الأرض، بعدما تباعدنا من ذلك الموضع، فأصبنا على باب الوهدة حجراً مطبقاً، فتعاونا عليه حتى قلبناه، فإذا رجل قاعد، عليه جبة صوف، وفي يده خاتم عليه مكتوب:

«أنا حنظلة بن صفوان رسول الله ».

وعند رأسه كتاب في صحيفة نحاس، فيه: بعثني الله إلى حمير وهمدان والعزيز من أهل اليمن بشيراً ونذيراً، فكذبوني وقتلوني، فأعادوا الصخرة إلى ما كانت عليه في موضعها.

وروى الأصبغ بن نباتة في حديث رجل من حضرموت ، أتى أمير المؤمنين (ع) أيام أبي بكر فأسلم على يده ، قال: فسأله أمير المؤمنين (ع) يوماً ونحن مجتمعون للحديث ، فقال له:

أعالم أنت بحضرموت؟

فقال: الرجل: إن جهلتها لم أعلم شيئاً.

قال: أفتعرف موضع الأحقاف؟

قال: كأنك تسأل عن قبر هود النبي (ع)؟

قال: لله درك، ما أخطأت.

قال: نعم. خرجت في عنفوان شيبني في غلمة من الحي، ونحن نريد قبره، لبعدصوته فينا، وكثرة من يذكره، فسرنا في بلاد الأحقاف أياماً، وفينا رجل قد عرف الموضع، حتى انتهى بنا ذلك الرجل إلى كهف، فدخلنا وأمعنا فيه طويلاً، فانتهينا إلى حجرين قد أطبق أحدها فوق الآخر، وبينها خلل، يدخل الرجل النحيف، فتحارفت فدخلت، فرأيت رجلاً على سرير، شديد الأدمة، طويل الوجه، كث اللحية، قد يبس، فإذا مسست شيئاً من جسده

<sup>(</sup>١) الأزل: الشدة

أصبته صلباً لم يتغير، ورأيت عند رأسه كتاباً بالعبرانية فيه مكتوب: «أنا هود النبي آمنت بالله، وأشفقت على عاد بكفرها، وما كان لأمر الله من مرد ».

فقال لنا أمير المؤمنين (ع): وكذلك سمعت من أبي القاسم (ص). وروى عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال:

خرجت بأفريقة مع عمر لي إلى مزروع لنا، قال: فحفرنا موضعاً فأصبنا تراباً هشاً، فطمعنا فيه، فحفرنا عامة يومنا حتى انتهينا إلى بيت كهيئة الأزج، فإذا فيه شيخ مسجى، وإذا عند رأسه كتابه، فقرأتها، فإذا هي:

أنا حسان بن سنان الأوزاعي رسول شعيب النبي (ص) إلى أهل هذه البلاد، دعوتهم إلى الإيمان بالله، فكذبوني وحبسوني في هذا الحفير، إلى أن يبعثني الله فأخاصمهم إليه يوم القيامة.

سالم الأعرج مولى بني زريق قال:

حفرنا بئراً في دور بني زريق ، فرأينا أثر حفر قديم ، فعلمنا إنه حفر قديم مستأثر ، فحفرنا فأفضينا إلى صخرة عظيمة ، فقلبناها ، فإذا تحتها رجل قاعد كأنه يتكلم ، فإذا هو لا يشبه الأموات ، فأصبنا فوق رأسه كتابة ، فيها:

أنا قادم بن اسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن، هربت بدين الحق من (أيتملك) الكافر، وأنا أشهد أن الله حق ووعده حق، لا أشرك به شيئاً، ولا أتخذ من دونه ولياً.

وعبدالله بن موهب قال:

أصاب بعض عال معاوية محفراً بمصر، احتفره بعض أهلها لحاجتهم، فأفضى بهم ذلك إلى مخضب عظيم مطبق، فظنوه مالاً، فبعث العامل إليه أمناءه ليحضروا ما فيه، فلما فتحوا أصابوا شاباً، عليه جبة صوف، وكساء صوف، وخف إلى نصف ساقه، وأصابوا عند رأسه كتاباً بالعبرانية، فيه:

أنا حبيب بن نوبا جر صاحب رسول الله موسى بن عمران (ع). من أحب أن يأخذ بالناموس الأكبر، فليخالف بني إسرائيل، فإنهم قد تواكلوا الحكم، وعملوا بالهوى، وباعوا الرضا وتركوا المنهاج الذي أخذ عليه ميثاقهم.

عبدالله بن موهب عن بعض أشياخه:

إن مسجد الرملة لما حفر أساسه في دار معاوية بن أبي سفيان، انتهى بهم الحفر إلى صخرة، فقلعوها فإذا تحتها شاب دهين الرأس موفر الشعر قائم مستقبل القبلة، فكلموه فلم يكلمهم، فكتب بذلك إلى معاوية، قال فخرجنا بالكتاب في خسة، فأتينا معاوية، فأخبرناه بذلك ودفعنا إليه الكتاب، فأمر أن ترد الضخرة إلى حالها، وأن يعيدوه على حاله كما كان.

وحدثهم غير واحد:

أنه لما أجرى معاوية بن أبي سفيان القناة التي في (أحد)، أمر بقبور الشهداء فنبشت، فضرب رجل بمعوله فأصاب إبهام حمزة رضي الله عنه، فانحبس الدم في إبهامه، فأخرج رطباً يتثنى، وأخرج عبدالله بن عمرو بن الجمدوح، وكانا قتلا يوم (أحد) وهم [رطبان..] بعد أربعين سنة، فدفنا في قبر واحد. وكان عمرو بن الجموح أعرج، فقال أبو سعيد الخدري(١): إنه لشيء لا آمر بعده بمعروف ولا أنهى عن منكر.

وذكروا أن الوليد بن عبد الملك احتاج إلى رصاص أيام بنى مسجد دمشق، فقيل له إن في الأردن منارة فيها رصاص فابعث إليها، فلما أخذوا في حفرها ضرب رجل بمعوله فأصاب رجلاً في سفط (١)، وناوله المعول، فسأل عنه فقيل: هذا طالوت الملك، فتركه ولم يخرجه.

وذكروا: إن سليان بن عبد المك، مر بوادي القرى، فأمر بحفر يحفر فيه ففعلوا فانتهى فيه إلى حجرة فاستخرجت، فإذا تحتها رجل عليه قميصان

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة.

واضح يده على رأسه، فجذبت يده فمج مكانها دم، ثم تركت فرجعت إلى مكانها فرقا الدم، وإذا معه كتاب فيه:

أنا الحرث بن شعيب الغساني رسول شعيب إلى أهل مدين فكذبوني وقتلوني .

## مسألة من عويص الفقه لأبي النجا محمد بن المظفر

ذكروا أن أبا النجا سئل عن معن هذين البيتن:

أتعرف خالاً أحرز المال كله ففاز به من دون عم وما غصب وما الخال عم الميت حين نعتُّه ولكنه أدنى وأولى إذا نسب فأجاب:

تفهم جوابأ تستفيد بافتهاميه هو ابن أخيــه من أبيــه وخالـه وذلك لما زوّجيت أم أمه فجاءته بابن فهو لا شك خاله فأحرز إرث العم من دون عمله

غرائب علم طارف حين يكتسب أخاه يقيناً من أبيه إذا انتسب لأم وسنسخ القوم وابن أخ لأب كذلك يقضى ذو التفقه والأدب

تفسير الجواب

هذا رجل تزوج أخوه لأبيه، جدته أم أمه، فجاءت بابن، فهو خاله لأمه، وهو ابن أخيه لأبيه، فلم مات عن عمه- وهذا الحال- كان أولى بالميراث من العم، لأنه ابن أخ.

وفيه وجه آخر فيقال: رجل تزوج امرأة، وزوج ابنه من أمها، فجاءت كل واحدة منهم بابن، فابن الكبرى هو خال ابن الصغرى، وهوابن أخيه

وقد روي أن مثل هذا اتفق في أيام عبد الملك بن مروان، وأنه دخل إليه رجل من أهل الشام، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني تزوجت أمرأة، وزوجت ابني أمها، ولا غني بنا عن رفدك، فقال له عبد الملك: إن أخبرتني ما قرابة ما بين أولادكما إذا ولدتما فعلت؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا حميد بن بجدل، قد قلدته سيفك، ووليته ما وراء بابك فاسأله عنها، فإن أصاب لزمني الحرمان، وإن أخطأ اتسع لي العذر. فدعا بالبجدلي، فسأله عنها، فقال: يا أمير المؤمنين، إنك ما قدمتني على العلم بالأنساب، ولكن على الطعن بالرماح، ثم قيل له الجواب، وهو أن أحدها عم الآخر والآخر خاله.

مسألة: تزوج زيد امرأة، وزوج ابنه عمراً ابنتها، فرزقا منها ولدين، ما قرابة ما بين الولدين؟

الجواب: إن ولد زيد من المرأة هو عم ولد عمرو من بنتها ، وخاله أيضاً ، لأنه أخو أبيه من أبيه ، وأخو أمه من أمه ، والآخر ابن أخيه وابن أخته .

مسألة أخرى: تزوج زيد امرأة وزوج ابنه عمراً أختها، فرزقا منها ولدين. فها قرابة ما بين الولدين.

جواب: إن ابن زيد عم ابن عمرو وابنخالته، وابن عمرو ابن أخيه (۱) وابن خالته.

#### فصل

حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني الهروي بالرملة في شوال سنة ست عشرة وأربعاية، قال: أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن مجيد إملاءً، قال: حدثنا علي بن الحسن بن الجنيد الرازي، قال: حدثنا المعافا بن سلمان، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا محمود بن حجارة، إن أبان حدثه قال: حدثني أنس بن مالك، قال كان رسول الله (ص) يدعو في أثر الصلاة فيقول:

«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ من هؤلاء الأربع ».

<sup>(</sup>١) في النسخة ابن خالة وهو خطأ من الناسخ.

وأخبرني شيخي أبو عبدالله الحسين بن عبيد الله بن علي الواسطي (١) رضي الله عنه ، قال: أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري (٢) ، قال: أخبرني أبو علي محمد بن هام (٣) بن سهل ، قال: حدثنا جعفر بن مالك ، قال: حدثنا محمد بن الحسن الزيات ، قال حدثنا حسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال: قال أبو جعفر (ع) ، كان من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

« الّهي كفي بي عزاً أن أكون لك عبداً ، وكفي بي فخراً أن تكون لي رباً ،  $[I_{a}]$ 

#### تم الجزء الاول من كتاب كنز الفوائد

 <sup>(</sup>١) هو العالم المعروف بابن الواسطي كما حكاه فخار بن معد في كتابه (حجة الذاهب) عن تلميذه الكراجكي ، وهو صاحب كتاب (من أظهر الخلاف لأهل البيت) الذي ينقل عنه ابن طاووس في رسالته (غياث سلطان الورى) في المواسعة (طبقات ج٢ ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) الشيباني من وجوه الأصحاب وثقاتهم مات سنة ٣٨٥هـ وهو من تل عكيرى بلدة من نواحي دحيل بينها وبين بغداد عشرة فراسخ.

<sup>(</sup>٣) هو أبو علي محمد بن أبي بكر هام بن سهيل الكاتب الأسكافي من شيوخ الشيعة ومتقدميهم له منزلة عظيمة ، كثير الحديث ولد يوم الإثنين لست خلون من ذي الحجة سنة ٢٥٠هـ وتوفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جادى الآخرة سنة ٣٣٦هـ عن رجال النجاشي .

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخ المفيد من كتاب الخصال ج (١) ص: ١٨٦.

#### صدر للمعلق

- (١) سياسة الخلفاء الراشدين في الموازين النفسية.
  - (٢) الأدب في ظل التشيع، طبعة ثانية.
    - (٣) هشام بن الحكم، طبعة ثانية.
      - (٤) فلاسفة الشيعة.
      - (٥) مصادر نهج البلاغة.
      - (٦) عقيدتنا ، طبعة ثانية .
      - (٧) دليل القضاء الجعفري.

وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى:

- (۸) روح التشيع.
- (٩) الأدلة الجلية في شرح الفصول النصيرية.
- (١٠) ملحق أمل الآمل في تراجم علماء جبل عامل.
  - (١١) الغيب وأنباء المستقبل في الإسلام.

### مراجع الكتاب

اكبال الدين } للصدوق القمي الأمالي الىيان والىببين رسائل الجاحظ الغيمة للطوسي لسان الميران ديواں ابن الرومي ديوان الشريب الرسي الأربعين للمحلسي الأربعين للبهائي كشف الفوائد للعلامة الحلي عبون الأخبار لابن قتبية مجمع البحرين صحيح النخاري فضائل الخمسة من الصحاح الستة معاهد التنصيص معجم رجال الحديث للسبد الحوثي وقعة صفين لابن مزاحم المنقري النجوم لابن طاووس فلاسفة الشبعة مصادر : بج البلاغة المعلق تتببت دلائل النبوة للهمذاني مقتضب الأثر لابن عياش مناقب المغازلي

طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي الأغاني للأصبهاني بحار الأنوار للمجلسي مناقب ابن شهراشوب كشف الغمة شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد سيرة ابن هسّام حماسة أبي تمام إعلام الورى للطبرسي شرح التجريد للعلامة الحلي أمالي الشريف المرتضى } الفصول الختارة الكني والألفاب للقمى مروج الذهب التنبيه والإشراف } للمسعودي اثبات الوصية 🔎 طبقات الشعراء لابن قتببة المحاس والمساوئ للبيهقي الخرايج والجرايح للراوندي فهرست ابن النديم التوحيد

# فهرس الجزء الأول من الكتاب

| تأويل آية: وإذا الموؤودة سئلت ٦٧       |
|----------------------------------------|
| فصل في معرفة الإسم والصفة ٦٩           |
| أسماء الله وحميفسها٧١                  |
| فصل في تميبر صفات الله٧٣               |
| يبان صفات الأفعال٧٦                    |
| مصل في مروق صمة الدات وصفة المعل  ٧٧   |
| المول في العصب والرضا ٨٤               |
| الفول في الحب والمعض                   |
| القول في سمنع وبصتر ۸۵                 |
| القول في الخالفي                       |
| فصل في صفة أهل الإيمان٨٦               |
| خطمة أمير المؤمنين في وصف المتمين . ٨٩ |
| فصل من كلامه (ع)٩٣                     |
| فصل مما جاء نظماً في الأخوان٩٤         |
| فصل في ذكر الأخوة والأحوان٩٨           |
| مسألة ففيسة                            |
| شمهة المجبّرة١٠٣٠                      |
| فصل في الفرق بين مذهبيا ومدهب          |
| المجتّرة١٠٦٠                           |
| قبح تكليف مالا يطان                    |
| فصل من الكلام في القدرة١٠٩             |
| أفعال الإنسان١١٢                       |

| مقدمة ٧                                 |
|-----------------------------------------|
| مؤلف الكيناب                            |
| شيوخ المؤلف وأساتذته                    |
| تلاملًا المؤلف١٨                        |
| مؤلفاته                                 |
| هذا الكتاب                              |
| مختصر من الكلام في أن للحوادث أولاً ٣٣  |
| دلیل آخر علی تناهی ما مضی۳۳             |
| مسألة على الملحدة٣٩                     |
| مسألة أحرى علبهم                        |
| الشبهة١                                 |
| الجواب                                  |
| جواب آخر عنها                           |
| مسألة في نأويل خبر: لا تسبوا الدهر . ٤٩ |
| قصىدهٔ ابن دريد همسدهٔ ابن دريد         |
| أحاديث عن رسول الله وعن الأثمة ٥٥       |
| مصل مما ورد في المرآن ٥٧                |
| مسألة من عويص السب                      |
| فصل في ذكر الدنما                       |
| فصل فى ذكر الأمل                        |
| فصل في ذكر الموت ٦٣                     |
| فصل في الموت والقتل                     |

| مسألة على مبطلي النظر وحجج العقل . ١٩٧    | 118 |
|-------------------------------------------|-----|
| ما جاء في الحديث في العقل                 | ١١٤ |
| كلام أمير المؤمنين في العفل               | 110 |
| من الاستدلال على صحة نبوة                 | 117 |
| رسول الله (ص)                             |     |
| فصل مما جاء في التوراة يتضمن البشارة      | ۱۱۷ |
| بنبينا (ص) ۴۰۰                            | 14. |
| فصل في الإنجيل                            | 174 |
| من أخبار الوافدين على رسول الله (ص)       | 171 |
| وما رأوه قبل قدومهم عليه                  | 171 |
| خبر اهبان بن أنس الأسلمي٢٠٦               | ١٢٧ |
| خبر ذباب                                  | 179 |
| خبر زمل العدوي٢٠٨                         | 177 |
| خبر عمرو بن مرة الجهني                    | 172 |
| خبر رِکانة                                | 127 |
| خبر أبي تميمة الهجيمي                     | 177 |
| خبر أهيب بن سماع                          | 121 |
| فصل من كلام سيدنا رسول الله (ص) . ٢١٦     | 122 |
| فصل من الببان والسؤال٢١٧                  | 127 |
| فصل من كلام جعفر بن محمد الصادق (ع) ۲۱۹   |     |
| فصل آخر في السؤال والبيان٢٠٠              | ١٥١ |
| شبهة للبراهمة في النبوة                   | ١٦٤ |
| مختصر من الكلام على اليهود في             | 174 |
| انكارهم جواز النسخ في الشرع ٢٢٥           | ١٧٤ |
| فصل في ذكر البداء                         | 177 |
| حكاية مجلس في البداء                      | دل  |
| فصل في منام لعبد المطلب                   | 174 |
| بیان عن قول النصاری ومسألة علیهم          | ١٨٢ |
| لا جواب لهم عنها ٢٣٥                      | ١٨٤ |
| فصل من الألفاظ التي يقرون أن              | 144 |
| المسيح قالها                              |     |
| رسالة البيان عن جل اعتقاد أهل الإيمان ٢٤٠ | 144 |
| فصل في ذكر مولد أمير المؤمنين (ص) . ٢٥٢   | 190 |
| all many at \$11 to 2                     | ı   |

| مسألة على مبطلي النظر وح      | فصل في أن الله لا يريد من خلقه إلا الطاعة ١١٣ |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| ما جاء في الحديث في العقل     | ايراد على أهل الجبر١١٤                        |
| كلام أمير المؤمنين في العفل . | حكاية للمؤلف في مجلس بعض الرؤساء . ١١٥        |
| من الاستدلال على صحة نب       | جناية المجبرة على الإسلام                     |
| رسول الله (ص)                 | التجوز في التعبير بالإستطاعة عن               |
| فصل مما جاء في التوراة يت     | الفعل وبنفيها عن نفيه١١٧                      |
| بنبينا (ص) بنبينا             | شبهة للمجبرة                                  |
| فصل في الإنجيل                | من هم القدرية۱۲۳                              |
| من أخبار الوافدين على رسا     | تهمة المعتزلة للشيعة بالإرجاء١٢٤              |
| وما رأوه قبل قدومهم عل        | أغلاط المعتزلة١٢٤                             |
| خبر اهبان بن أنس الأسلمي      | نظرية الأصلح                                  |
| خبر ذباب                      | نقوض على هذه النظرية مع دفعها ١٢٩             |
| خبر زمل العدوي                | رأي الجبائي في الترك                          |
| خبر عمرو بن مرة الجهني        | مواعظ وكلمات في النهي عن الظلم ١٣٤            |
| خبر رکانة                     | كلبات لأمير المؤمنين وغيره في ذم الحسد ١٣٦    |
| خبر أبي تميمة الهجيمي         | أقوال في الصبر                                |
| خبر أهيب بن سماع              | قصة ذريب بن ثملا                              |
| فصل من كلام سيدنا رسول        | شرح قوله: ولعن آخر أمتكم أولها ١٤٤            |
| فصل من الببان والسؤال         | أحاديث                                        |
| فصل من كلام جعفر بن محمد ال   | رسالة للمؤلف اسمها: القول المبين عن           |
| فصل آخر في السؤال والبيان     | وجوب مسح الرجلين١٥١                           |
| شبهة للبراهمة في النموة       | فصل في مولد رسول الله                         |
| مختصر من الكلام على اليهو     | فصل في ذكر شيُّ من معجزاته (ص) ، ١٦٩          |
| انكارهم جواز النسخ في         | فصل من الببان في إعجاز القرآن ١٧٤             |
| فصل في ذكر البداء             | دلبل على حدوث العالم                          |
| حكاية مجلس في البداء          | الأشعار المأثورة عن أبي طالب التي يستدل       |
| فصل في منام لعبد المطلب       | بها على إمانه                                 |
| بيان عن قول النصارى ومسا      | أحاديث بصحة إيانه                             |
| لا جواب لهم عنها              | فصل من أخمار عبد المطلب (رض) ١٨٤              |
| فصل من الألفاظ التي يقروز     | وفادة عبد المطلب على ابن ذي بزن ١٨٧           |
| المسيح قالها                  | خبر رؤبا ربيعة بن نصر اللخمي ملك              |
| رسالة البيان عن جل اعتقاد أ   | اليمن التي تأولها سطبح وشق ١٩٣                |
| فصل في ذكر مولد أمير المؤمد   | دليل في تتببت الصانع ١٩٥                      |
| كتاب الأعلام بحقيقة إسلام     | مسألة على نفاة الحقائق                        |
|                               |                                               |

| فصل من مستطرفات مسائل الفقه٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أشعار وكلبات في الدنيا والزهد ٣٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فصل في تثبيت إمامة صاحب الزمان . ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دليل على وجوب العصمة٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل من كلام الإمام علي (ع) وحديثه . ٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل من كلام سيدنا رسول الله (ص) . ٣٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قصة وقعت للمؤلف بالقاهرة٣٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سؤال وجواب حول قوله تعالى: وإذ أردنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أن نهلك قرية أمرنا مترفيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سؤال المأمون للرضا (ع)٣٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| خبر يحيى بن معمر مع الحجاج٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فصل من القول في القضاء والقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سؤال الحجاج عن القضاء والقدر ٣٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو حنيفة مع الإمام موسى بن جعفر . ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل من كلام أمير المؤمنين وآدابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وحكمه ٣٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل من الكلام في غيبة الإمام (ع) ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فصل من مسائل الفقه المستطرفة ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فصل من كلام أمير المؤمنين (ع) في ذكر النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النساءالنساء على النساء |
| فصل مما روي عن المتقدمين في النساء . ٣٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل في ذكر المرضى والعيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فصل من خطبة رسول الله (ص) في ذكر<br>الموتاللوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل مما روي في القبور والدفائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسألة من عويص الفقه لأبي النجا محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ابن المظفر المناسبة المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فصل من دعاء رسول الله (ص)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وأمير المؤمنين (ع) ٣٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| أمير المؤمنين (ع)                           |
|---------------------------------------------|
| فصل من البيان عن أن المؤمنين (ع) أول        |
| بشر سبق إلى الإسلام بعد خديجة (ع) ٢٦١       |
| فصل في أن إسلامه كان عن بصيرةٍ              |
| واستدلال                                    |
| فصل في البلوغمندي مسموري ومسمور             |
| فصل من كلام أمير المؤمنين (ع) وحكمه ۲۷۸     |
| فصل في فضل اقتناء الكتب                     |
| فصل فيا حكاه المفيد في بعض كتبه . ٢٨٤       |
| فصل في الجواب عن ثلاث آيات                  |
| ما وجده مكـــتـوباً في الإنجيل ٢٩٢          |
| قصة فضال بن الحسن بن فضال مع                |
| آبي حنيفة۲۹٤                                |
| أحاديث حول فضل علي (ع)                      |
| فصل في واقعة الأحزاب                        |
| فصل من كلام أمير المؤمنين (ع) وحكمه ٢٩٩     |
| مسائل فقهية                                 |
| فصل في الوعظ والزهد ٣٠٤                     |
| مسألة فقهية لأبي النجا                      |
| مجلس للمؤلف في ببليس                        |
| فصل من المقدمات في صناعة الكلام . ٣١٥       |
| فصل من كلام أمير المؤمنين (ع) ٣١٨           |
| تأويل آية: حتى إذا جاء أمرناوفار الثنور ٣١٩ |
| فصل من التوراة في ذكر الفلك                 |
| رسالة للمؤلف في وجوب الإمامة ٣٢١            |
| نصل من الحديث                               |
| سائل فقهية                                  |
| حديث عن الزهري                              |
| ليلٍ من القرآن على إمامة                    |
| أمير المؤمنين (ع)                           |
|                                             |

## منشورات ١١٥ الكواء بسيروت لبنان

اسم الكتاب

جامع الرواة

معالم التوحيد

معالم النبوة

مفاتيح الجنان

الأنوار اليهية

فرق الشيعة

حق اليقين

تذكرة الخواص

مناقب الإمام على

١٠٠ شاهد وشاهد

الاستنصار

معالم العلياء

اسم الكتاب المؤلف المؤلف ضياء الصالحين جوامع الجامع في تفسير القرآن الجوهري عهار بن ياسر صدر الدين شرف الدين الطبرسي الإسلام وأسس التشريع مصادر وأسانيد نهج البلاغة عبد الحسن فضل الله عبد الزهراء الخطيب شرائع الاسلام ١-٤ العلامة الحلي مقتل الحسين عبد الرزاق المقرم حجر بن عدي عبد الله السبيتي الأردبيلي سليان الفارسي عبد الله السبيق عبد الله السبيتي عهار بن ياسر العلامة الشيخ جعفر سيحاني مذهب أهل البيت عد الحيدري معالم الحكومة الاسلامية كيف تكسب الأصدقاء عمد الحيدري جعفر سبحاني النكت الاعتقادية جعفر النقدي جعفر سبحاني على الأكبر عباس القمي محد على عابدين الباقيات الصالحات عباس القمي محد جواد مغنية من ذا وذاك شبهات الملحدين محد جواد مغنية عباس القمى مصدر الوجود جعفر سيحاني النوبخق فلفات إسلامية بسام مرتضى العلامة عبد الله شير طب الإمام الصادق عد الخليل سبط بن الجوزي الأخلاق عند الإمام الصادق ثواب الأعبال وعقابها على دخيل محد أمين زبن الدين الحياة الجنسية في الإسلام ابن المغازلي الشافعي أدعية وأعال شهر رمضان صباح السعدي كشف الغبة في معرفة الألمة الأربلي إعداد الدار ابن طاووس سعد السعود عبد الزهراء الخطيب مناقب آل أبي طالب ابن شهرآشوب الكراجكي الثيخ المفيد الفصول الختارة الوصية الخالدة عباس الموسوي الانتصار الشريف المرتضى تلخيص الحصل نصير الدين الطوسى مبادىء الوصول إلى علم الأصول ابن شهرآشوب العلامة الحلي







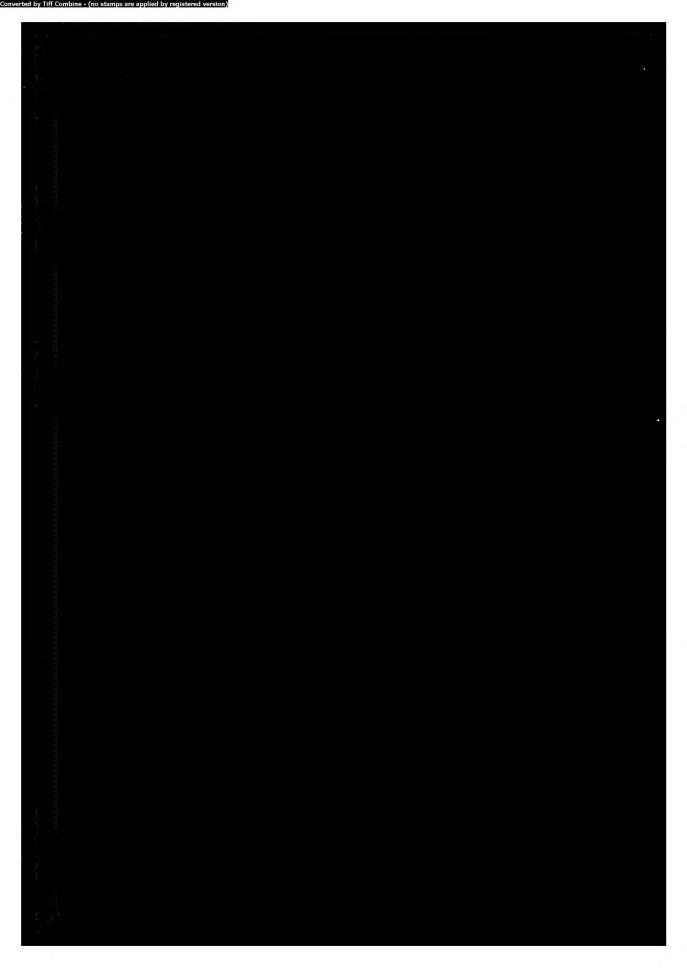